الجلد الحادي عشر

# عاد الشاة

### في هذا العدد :

- أثر الروابط في البناء النصي
- ظاهرة الفصل في السليفية
- حول مؤتمر «اللغة العربية والتعليم» رؤية مستقبلية للتطويرا
- علم التشابه اللفظي
- مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية
- توزيع الطمطمانية في اللهجات العربية المعاصرة



# علوم اللغلة

# دراسات علمیة مُحَكَّمة تصدر أربع مرات فی السنة كتــاب دوري

Y . . A

العدد الثالث

الجلد الحادى عشر

### رئيس التحرير أ.د. محمود فهمي حجازي (القاهرة)

مدير التحرير

نائبا رئيس التحرير

د. مجدى إبراهيم يوسف (حلوان)

أ.د. سعيد حسن بحيري (عين شمس)

أ.د. عمر صابر عبد الجليل (القاهرة)

### المستشارون العلميون

أ.د. عبده على الراجحي (الإسكندرية)

أ.د. چـــوزيــف ديشـــي (ليون ٢)

أ.د. كــمــال محمــد بشــر (الـقاهـرة)

أ.د. حسين حسيميزة (ليون٢)

أ.د. مسانسف رد فسويسدخ (أمستردام)

أ.د. حـــمـــزة المزيـــنـــــــــــــــــ (الرياض)
 أ.د. رئـــيـــف چـــورج خــوري (هيدئبرج)

أ.د. محمد عوني عبد الرءوف (عين شسمس)
 أ.د. عبد الشتاح البركاوي (الأنهسس)

أ.د. السعيد محمد بسدوى (الجامعة الأمريكية

أ.د. صسلاح السديسن صساليج (بني سويف)

أ.د. فو المديترش فيشر (ادلانجن)





# علوم اللغسة

## دراسات علمیة مُحَكِّمة تصدر أربع مرات فی السنة كتاب دوري

٠٠٠٨ ٣٤٠١١ م

صحقوق الطبع والنشر محفوظة ، ولا يسمح بإعادة نشو هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه ، بأي شكل من أشكال النشر أو استنساخه أو ترجمته ، أو اختزانه في أي شكل

من أشكال نظم استرجاع المعلومات ، إلا بإذن كتابي من الناشر .

قيمة الاشتراك السنوى:

٨٠ جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية)

٨٠ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد)

سعر العدد :

۲۰ جنبهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية)

٢٠ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر الغربية شاملا البريد)

أسعار خاصة للطلبة:

المراسلات :

توجه جميع المراسلات الخاصة إلى :

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

ص . ب (٥٨) الدواوين - القاهرة ١١٤٦١ القاهرة - جمهورية مصر العربية تلفهن ٧٩٤٢٠٧ فاكس ٧٩٥٤٣٧٤

### المحتويات

| الصفحة   | البحوث                                       |
|----------|----------------------------------------------|
| A£-9     | أثر الروابط في البناء النصى                  |
|          | د. فايز أحمد محمد الكومي                     |
| 164-40   | ظاهرة الفصل في اللغةظاهرة الفصل في اللغة     |
|          | د. عيشة أبو الفتوح سيد أحمد                  |
| 160-164  | حول موتمر «اللغة العربية والتعليم»           |
|          | روية مستقبلية للتطوير                        |
|          | عرض أ . د. سعید حسن بحیری                    |
| Y 1 £V . | علم المتشابه اللفظيعلم المتشابه اللفظي       |
|          | د. صالح بن عبد الله الشترى                   |
| YAV-Y+1. | مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية              |
|          | د. محمو د سلیمان الجعیدی                     |
| ***-**A  | نوزيع الطمطمانية في اللهجات العربية المعاصرة |
|          | assists to a City a Steen a                  |

### بسم لانة الرحن الرحيم

### تقديم

تستمر أسرة تحرير المجلة بحمد الله وتوفيقه في إصدار أعدادها اللغوية المتخصصة بإشراف أ . د / سعيد حسن بحيرى أستاذ علوم اللغة بكلية الألسسن جامعة عين شمس ، ويسر المجلة أن يسهم في هذا العدد أيضاً عدد من السرملاء الافاضل من السعودية وفلسطين إلى جانب إخوانهم في مصر . ولا شك أن ذلك يعكس نقة المتخصصين في البلاد العربية في أهداف المجلسة وحرصسها على النهوض بالبحث اللغوى المتخصص في العالم العربي.

ويضم هذا العد بحوثاً في اتجاهات لغوية مختلفة ، تتسم بالإضافة والثراء والعمق ، فالدراسة الأولى في أثر الروابط في البناء النصى ، ثم الثانية حسول ظاهرة الفصل في اللغة ، ثم الثالثة عرض لوقائع جلسات مؤتمر " اللغة العربية والتعليم " رؤية مستقبلية للتطوير ، وخلاصة البحوث التي القيت فيه ، ثم الرابعة عن علم المتثابه اللفظى ، المقاصد والمصنفات ، ثم الخامسة عسن مسشاريع حوسية علوم اللغة العربية ، ثم السادسة والأخيرة عن توزيع الطمطمانية فسي اللهجات العربية المعاصرة .

وبعد ... فيسعد أسرة المجلة عن استعدادها لقبول نشر فصول من رسالة الماجستير أو الدكتوراه للباحثين اللغويين ، حرصاً منها على استمرارها في مؤازرة الباحثين الشبان ، شريطة الالتزام بعد صفحات البحوث المقبولة المنسشر للمجلة ، وسوف تخضع هذه البحوث المختارة للنشر للجنة التحكيم ، شأنها شأن بقية البحوث في المجلة ، وليست أسرة المجلة مسؤولة عن إبداء أسباب رفسض أو قبول النشر ، كما أنه من حقها تحديد موعد النشر وفقا لخطة النشر بها . ولكننا جهد طاقتنا تحاول أن ننشر الأعداد في مواعيدها بحيث لا يحدث أى تأخير باذن الله .

ويسعد أسرة تحرير المجلة كل السعادة أن تهدى هذا العدد أيضاً إلى أستاذنا الفاضل العالم اللغوى :

أ.د. محمود فهمى حجازى أطال الله فى عمره ومتعه بكل صحة وعافية والله الموفق والعادي إلى سواء السبيل ...

أسرة التحرير

### شروط النشر

- يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث في علوم اللغة ، ونتائج البحوث الاستكشافية ، والمراجعات العلمية ، وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة العلمية، وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية .
- يفضل أن تكون الدراسة في حدود ٢٥٠٠٠ كلمة ، والمراجعة العلمية في حدود ٢٠٠٠ كلمة .
   كلمة ، والتقرير في حدود ٢٠٠٠ كلمة ، وعرض الكتاب في حدود ١٥٠٠ كلمة .
  - يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي مكان آخر.
- تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم ، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة .
  - تقدم الأعمال بخط واضح ، أو مطبوعة على الحاسوب .
    - تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر .
- يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات .
- يعبر ما ينشر في هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي المحرر أو الناشر.
- لا يعاد نشر أى عمل ما ينشر في هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابي من الناشر .
- يخضع ترتيب المواد في النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة العمل.

# أثر الروابط في البناء النصي

### د. فايز احمد محمد الكومي

### المقدمة

من بين الموضوعات التي تنال اهتماما بالغاً في أيامنا هـذه الدراسات اللغوية، والتي ينتهج فيها الباحث دراسة لغوية سطحية وعميقة على المستويات الأفقية والرأسية ومن أبرز الموضوعات التي تعالج نحويا ودلاليا الروابط اللغوية التي تلعب دورا هاما في الربط بين عناصر النص وأجزاء الجملة على المسستوى البسيط.

والروابط اللغوية لا تعالج نحويا بمعزل عن الدلالة والمضمون وإنما تحتل من الناحية النحوية موقعا وإعراباً ورتبة، بالإضافة إلى الوظيفة التي تؤديها على المستوى العلائقي بين الأركان المكونة للنص وهذه الوظيفة التي تؤديها الروابط لا يستغنى عنها إطلاقاً وبققدانها يفقد النص تلاحمه وتماسك المسضامين على المستوى الأفقى أما على المستوى الرأسى فينبغي أن يكون المستوى السدلالي مترابطاً متماسكا كل جزء يفضي إلى غيره ولذا فإن الربط يبدأ بالجملة ثم بالنص الخامل مما يؤدي إلى وحدة دلالية كبرى.

وعند الحديث عن الوحدة الدلالية الكبرى في النص بسشكل عام، تجدر الإشارة إلى العناصر التي افضت إلى هذه الوحدة ومن أبرزها: السروابط التسي تربط الأجزاء المتقاربة والأجزاء المتباعدة في النص بغض النظر عن طولسه أو قصره والنص من الممكن أن يقع جملة ذات معنى ودلالة كاملة ومن الممكن يمتد إلى فقرة وموضوع كامل ومن الممكن أن يكون بحثا شاملا لموضوعات جزئيسة كثرة ولذلك فإن الروابط لها أثر بالغ في تماسك العناصر اللغوية.

والروابط بشكل عام لا يمكن حصرها في نوع واحد وانما تتنوع وهذا التنوع لا يغرضه الباحث أو الكاتب وإنما يقع وفق ما يقتضيه المقام والاستخدام في الألفاظ فلكل مقام رابط يتناسب مع السياق والمستوى المطحى اللغوى السذي ضم العناصر وهذه العناصر منها ما هو إجبارى ومنها ما هو غير اختياري ولكن ضم الاضاصر وهذه العناصر لا يتحقق إلا من خلال الربط، والرابط بسشكل عام يقع منفرداً مستقلا وقد يقع متصلا كالضمير المتصل، وفي هذا البحث عسالج الباحث قضية هامة وهي الروابط والوظائف التي تؤديها الروابط وتناول الباحث موضوع الربط في أربعة مبلحث: الربط بالأبوات والسضمائر والسربط الإحسالي والربط بين الأساليب علماً أن الرابط اللغوى يمكن استخدامه في أكثر فسي نسوع وهذه الدراسة لهذه الروابط تناولت الجانب اللغوى والدلالي للرابط ومجال التطبيق كان في النبحث الرابط في القني القصصي الحديث للكتاب الفلسطيني .

### أهداف البحث :

من خلال الدراسة والبحث وتوضيح الاستخدام للروابط وبيان الوظائف يمكن تجسيد أهداف التي لهذا البحث على الشكل التالي:

- ١- الإشارة إلى تنوع الروابط اللغوية ويقصد بهذا التنوع استخدام السرابط
   كحرف وضمير ومن الألفاظ الإشارية:
- ٧- اختلاف المواقع الإعرابية والرتبة لكل استخدام لغوى من هذه السروابط والتي تستخدم في النصوص والاختلاف من موضع إلى موضع ومسن جملة إلى جملة.
- ٣- يهدف البحث إلى بيان الاستخدام لهذه الروابط في النصوص القصصية الحديثة ومدى استخدام هذه الروابط في النصوص استادا إلى الوظاف التي تؤديها الروابط والتناسب بين النص والوظفية.
- ٤- بيان الروابط على المستوى السطحي والمستوى الأفقى، بالإضافة إلى العلاقات الراسية في كل نص من النصوص التي اشتمات على الروابط والإشارة إلى النتوع.
- ميان الربط السياقي والدلالي الذي لا يظهر في النص بشكل عام، وإنما يستشف من خلال السياق والمضامين فيبدو النص وحدة دلاليسة كبرى

- نلجمة عن تلاحم الأجزاء والوحدات المصغرى فسي الجمل البسيطة والمركبة والممتدة.
- ٢- يمكن أن يجتمع في لفظ واحد أكثر من رابط وخاصة في الألفاظ الإشارية
   والتي تشتمل على الإشارة ضمير الإشارة وعلى الكاف فالإحالة سابقة
   واحالة لاحقة.

### منهجية البحث:

- المنهج التصنيفي اتبع الباحث المنهج الحديث التصنيفي في تقسم السروابط وتوزيعها على مباحث أربعة وكل مبحث فيها اشتمل علسى صسور للسربط تخضع لهذا المبحث.
- المنهج التحليلي اعتمد الباحث تحليل النص الدي اشستمل علسى السرابط ومعرفة الرابط ونوعه ودلالته وعلاقته بالسابق واللاحق.
- ٣- قام الباحث بالربط بين المفهوم الدلالي للرابط ونوع النص وخاصة السنص في الأدب القلسطيني الحديث باتباع المنهج الاستقرائي، والتعرف على العناصر اللغوية الرابطة.

### أسباب الاختيار:

تتمثل أسباب الاختيار لهذا العنوان الروابط في الدراسات النحوية واللغويسة في:

- ١- أن موضوع الربط يعد من الأبنية المعقدة في التركيب والدلالة، ولـــنْك فــان
  الدلالات الجزئية تبدو جلية واضحة في خلال النظام البسيط أو الجمل البسيطة
  و المدكنة.
- ٧- التداخل الدلالي والتلاحم والاسجام والتماسك في السنص يبسدو مسن خسلال استخدام الروابط اللغوية لذا الباحث إلى بيان أهمية الترابط الدلالي من خلال الروابط التي تجنب النص اللبس.
- ٣- أهمية النقد التركيبي والدلالي في الدرس اللغوي الحديث، وينظر إلى هذا
   الأمر من جُهنين: الأولى يكون فيها التوالي بين جمل متكافئة تركيبيا ودلاليا

فيلزم معه أن يكون الربط بينها لا بصورة عطف بالأداة أو بدون أداة ويطلق على هذا الربط المتكافئ أي أنه يحافظ على تساوى الجمل أو توازى الجمل من الناثين الدلالية والتركيبية الثانية: يكون الربط بينها في صورة تبعية بأداة أو تبعية بغير أداة لأن التوالي هنا يقع بين جمل غير متكافئة تركيبيا ودلاليا مع اختلاف أشكال التعلق بينها تبعاً لنوع العلاقة.

### الأهمية

تجنت أهمية الموضوع (الروابط) وذلك من خلال الاستخدام اللفوي لهذه الروابط على صعيد المستويات السطحية والمستويات العميقة الدلالية وقد تعرض القدماء إلى هذه الأدوات، ولكن كان المفهوم لهذه الروابط لديهم لا يتجاوز الجملة لأن التركيز في القضايا النحوية كليا إلى نحو الجملة.

أما قضية الربط في الدرس اللغوي الحديث فقد توسع الطماء فيها بصورة أشمل وأدق وخاصة في الجتب الدلالي، والعكاسات السرابط الإيجابية على المستوى النصى لذا فإن الأبنية المعقدة التي تتسم بالتلاحم التركيبي والدلالي بين مكونات الجمل تبدو معقدة مما يؤدى إلى صعوبة دراستها من خلال تقطيعها إلى أجزاء وتحليل كل جزء معزولا عن الأجزاء التي ترتبط به وتكسبه داخل التركيب لدلاة خاصة يفقدها حتماً مع أية صورة من صور التجزئة أو العزل.

ولا يعنى هذا الأمر الفصل بين نحو الجملة ونحو النص لأن نحو النص يقوم أساساً على تصورات نحو الجملة وقراعد وأشكال الوصف والتحليل فيه ويضم نحو الجملة تحليلات غاية في الأهمية تتجاوز إطار الجملة وتكشف في عمق عن الأسس التركيبية والدلالية والتداولية في مواقع كثيرة، وهذه قضايا تشكل حجر الزاوية في علم نحو النص الذي يتصف باتساع مجال الرؤية لأنه ينطلق مسن دلالات عامة تتجاوز الجمل إلى وحدات نصية كبرى وأن هدفه تحديد الوسائل التي مكنت من ربط الجمل وشكلت منها وحدة دلالية متلاحمة الأجزاء لذا تبدو الأهمية واضحة في دراسة الروابط في النص من خلال هذه الأسس التي يهستند غليها على نحو النص.

### تمهيد :

اللغة لها نظام لغوي، وهذا النظام يصطنع الوسائل السريط الكسلام وأداء المعنى، وهذا بنطبق على اللغة العربية التي تميل إلى أن تتيح الأفسراد جماعتها اللغوية أن يعبروا عن المعنى الواحد بطرق متعدة تتغير، فينتج عن ذلك نسشوء علاقة صالحة للتعبير عن المعنى نفسه، وكل عنصر لغوي يوظف في الربط بسين أجزاء الكلام يؤدي وظليقة، لذا فإن عناصر الربط تؤدي وظائف؛ وتتمثل هذه الوظيفة الرئيسية للروابط في ربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها، ومسن شروط الكتابة أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة لتكون رقساب المعاني آخذة بعضها ببعض، ولا تكون مقتضبة، بالإضافة إلى ذلك تبسين أن توظيف الروابط يسهم في إيضاح العلاقة في الجملة، وتحديد هذه العلاقة.

والنص بشكل عام يشتمل على نوعين من الوحدات، الوحدات البنائيسة الكبرى، والوحدات البنائيسة الكبرى، والوحدات البنائية الصغرى، فلوحدات الكبرى تنجم عن تماسك جزئسي دلالي في عالم النص المادي الدلخلي، وبالذات الجانب اللغوي، ولا يمكن التعامسل مع العاصر اللغوية في الوحدات الكبرى النصية إلا بأسلوب التدرج فسي اللفسظ والنظام البسيط إلى التراكيب أو الجملة المركبة إلى الأبنية المعقدة والتسي مسن خلالها تشكل الوحدة الكبرى، فهذه العناصر لا يمكن أن تكون منفصلة من حيست الدلالة والمعنى، فكل تركيب منها يحمل دلالة تعود إلى المعنى اللاحق في التركيب ينسجم من التوظيف النغوي، أصبحت الحاجة ماسة إلى السريط بين السدالالات ينسجم من التوظيف النغوي، أصبحت الحاجة ماسة إلى السريط بين السدلالات الدراس على السلامة والتماسك النحوي، فالنص يعتمد على التماسك والتسرايط، وهذا التماسك اللغوي والدلالي توظف فيه الأدوات التي تستخدم كأداة ربسط بين الأبنية والتراكيب، فالوحدة النصية تتحقق بالاعتماد على مجموعة عناصر، هذه الأبنية والتراكيب، فالوحدة النصية تتحقق بالاعتماد على مجموعة عناصر، هذه الغناصر منها ما هو لغوي ومنها ما هو غير لغوي.

والحديث عن العناصر اللغوية التي توظف في السريط ينبغي أن تكون عناصر ظاهرة بارزة ولها دلالة، والدلالة الناجحة عن توظيف الأداء تشترك مسع الدلالات الجزئية الأخرى في التركيب، وتجدر الإشسارة إلسى أن هذه العناصس متنوعة، وهذا التتوع يؤدي إلى تتوع الدلالات، أما العناصر غير اللغوية فإنها لا تظهر ولا تلفظ وإنما تستشف من خلال السياق استنداداً إلى المعنى، ويمكن تسمية هذا الجانب بالربط المعنوي، لذا يمكن القول إن الربط بين أجزاء الكلام يأتي على شكلين، ربط بالعنصر اللغوي وآخر معنوي بالاستناد إلى الدلالات العامة والمعاني الجزئية الناجحة عن توظيف الألفاظ.

### مفهوم الربط بين القديم والحديث

تتجنى وظيفة النظام اللغوي في القدرة على التعير، وأداء المعنى أداء دقيقاً، والكلام في حد ذاته يخضع الانظامة داخلية تتحكم في الألفاظ والمفردات التي تسهم في دلالة ما. وهذا الأمر يحتاج إلى الروابط اللغوية التي تلعب دولاً كبيراً في أداء المعنى ووحدة الدلالة العامة الناجحة عن التركيب أو الجملة لأن التركيب أو الجملة يؤدي إلى دلالة عامة، ووحدة دلالية تنجم عن تصفافر دلالات الألفاظ والمفردات الموظفة. ولا يجوز الفصل بين الجزء والكل. أي دلالة اللفظ ودلالسة التركيب الكامل.

والروابط في اللغة جمع تكسير، وهو من صيغة منتهى الجموع، مفسرده رابط، أو رابطة، واسم فاعل من الفعل الثلاثي ربط، ومضارعه من باب (نصر ينصر) فتقول ربط يربط، وأصل المعنى لدلالة هذا الجرع، يدور حبول السشد والثبات (١) واستخدم البعض الرباطات والمعاني الواردة في معاجم اللغة للسربط تحمل الدلالة الأساسية التي يفيدها الربط بشكل عام. علما أن المعاني متنوعة، وكل معجم من المعاجم اللغوية اشتمل على توضيح للمعنى.

 <sup>(</sup>۱) معجم مقابيس اللغة لأحمد بن فارس ، ف ٣٩٥م ، تحقيق عبدالسلام هـــارون ، دار الكتـــب
 العلمية ، قم ، طهران ، د.ن .

١-٢-١ يقال: ربط الشيء وأربطه، إذا شددته(٢) أي بمعنى السشد ، وهذا يدخل فيه التوثيق والضم والجمع ، أي جمع الشيء ، إلسى شسىء آخسر ، والرابط بين الشيء وما ضسم إليسه أمسر ضروري، ويدونها لا يحدث الربط ولا تحدث الشدة، ولذلك يفهم من هذا المعنى أن الأطراف ثلاثة الشيء والرابط وما ضم إليه.

۱-۲-۲ ويقال فلان رابط الجأش، إذا كان ثابت القلب عند الفزع، وهدذا يوحى إلى المعنى الأصلى الذي تقوم به الروابط، أي أن ثابت القلب بمتلك مسن الإرادة والعزيمة ما يثبته ويقوى قلبه فهذه الأمور أشبه ما تكون بسائر ابط بسين الشخص والموقف ولذلك لا يبتع المعنى والمدلول عن المعنى الدذي يقدم بسه الرابط اللغوى.

٣-٢-١ ومن المعاني التي يفيدها الربط والرابط التوثيق، فيقال ربطت الشيء إذا شددته وأوثقته. وهذا يعني الضم والشد، ولكن يوجد رابط أو وسسيط، فالمعاني الواردة متقاربة في الدلالات والمعنى وتحمل دلالة ذات خيوط مسشتركة رغم اختلاف السبل التي استخدمها اللغويون (٣).

١-٧-٤ و يعض المعلجم اللغوية ذكر فيها معنى الإبراء مسن المسرض، فيقال، ربط الله عنه وجعه، أي أبرأه من سقمه ومرضه، (٤) وهذا التنوع الدلالي للربط لا يعني أن المعلني مختلفة، ولا يعني أن كل معنى منها بنحدر من السربط لمدلول خاص، وإنما تتوحد هذه الدلالات اللغوية لتعطي المفهوم العسام السربط والوظيفة الأساسية لهذا المفهوم. ولم يضع سببويه للرابط مصطلحاً خاصاً، ولكنه لجأ إلى ذكر الرابط وتفسيره، فقال: (وأما (أما) ففيها معنى الجزاء، كأنه يقول:

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة لابن دريد ٢٦٢/١، ت ٣٢١م ، دار صادر بيروت ، د.ت .

 <sup>(</sup>r) الأفعال للمرفسطي ٣/٢٦، ٢٦، ن بعد ٤٠٠م، تحقيق، د. حسين محمد شـرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٣٩٥هـ/ ١٩٨٥م.

<sup>(؛)</sup> سيبويه ٢٣٥/٤٪ ن ١٨٠هـــ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار الكتب العلمية بيروت ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط٣ ، ١٤٠٨هـــ / ١٩٨٨م .

عبدالله مهما يكن من أمره فمنطلق، ألا ترى أن القاء لارسة لها أبداً) (ه) والتهناوي من علماء القرن الثاني عشر قال: والرباط عند المنطقيين هي الشيء الدل على النسبة، والشيء يشتمل على اللفظ وغيره، فيشمل التعريف والحركات الإعرابية والهيئة التركيبية، حيث قيل، إن الروابط في لغة العرب، الحركات الإعرابية وما يجري مجراها من الحروف والهيئة التركيبية) (٢) وفي قوله: (الدال على النسبة) إشارة صريحة إلى العلاقة بين اللفظ وما يقتضيه المقام الإعرابي من حركات أو علامات ظاهرة أو مقدرة والعلاقة التلازمية بين اللفظ والتركيب والبناء الجملي، ولذ يمكن القول إن هذا التعريف أوسع في المدلول من غيره، وأشمل في داخل العبارة وعلاقة العبارة بغيرها وبالتالي فإن الحديث عن غيره، وأشمل في داخل العبارة وعلاقة العبارة بغيرها وبالتالي فإن الحديث عن الروابط من خلال التعريفات المتنوعة لا يختلف كل تعريف عنها عن الآخر مسن حيث المضمون والجوهر، وإنما الاختلاف في الصياغة والتركيب لهذه الدلالة

والحركات الإعرابية التي تتناسب مع اللفظ أو مع العناصر اللغويسة لا يحددها إلا الرتبة والموقع والعلاقة والدلالة، لذلك يلاحظ على الاسم المرفدوع ممثلاً، ارتفع الموج ، وقوع الاسم أولاً من ناحية الترتيب كفاعل مسند للفعل ومن حق الفاعل الرفع والرفع ينبغي أن يقع مشتملا على علامة من علامات الرفع ولكن السبب المباشر في الرفع تحديداً ناجم عن العلاقة بين الاسم والفعل.

نظراً للتلازم بين الصيغة الزمانية وما يقتضيه الفعل من فاعل ، يـشكل عنصراً لغوياً أساسياً وهذا التحديد للعلاقة لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال عدة عناصر تتحد فيما بينها لتحديد هذا الركن وعلاقته بالآخر فيلاحظ:

العلاقة بين الصيغة والاسم المسند للفعل علاقة تلازمية إسسنادية وهسذا يعني أن الاستخدام للصيغة الفطية لا يستقيم إلا بوجود المرفوع ولذلك فإن الفعل يقرن ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بفاعله أو باسمه إذا كان ناقصاً .

<sup>(</sup>٥) سبيويه ، الكتاب ٤/٣٥م.

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون ٣/٤٦. تحقيق لطفي عبدالبديع ، الهيئة العامة الكتاب ، ١٩٧٢م .

العنصر اللغوي (الصيغة الزمانية) + الفاعل أو تالب أو اسمه. وهذا

الفعل: عنصر لغوي إجباري

يعنى:

الفاعل (الاسم): عنصر نغوى إجبارى

الرابط بين العصرين التلازم والإستاد، ويقصد هنا بالتلازم الضرورة التي يقتضيها الاستخدام للعصر الأول لأشياء المركزي الثاتي إلى الأولى فالربط بسين الدلالة الزمنية والأسم المسند الدال على قيامه بالحدث.

العلاقة التي تسهم في تحديد العلاقة والرابط بين العنصر العلامة الإعرابية فالعلامة الإعرابية فالعلامة الإعرابية فالعلامة الإعرابية المدالة الإعرابية علامة رفع لأن المسند في هذه الحالة حقه الرفع. فما يلاحظ على الحالة الأولى التلازم كعلاقة بين اللفظيين والحالة الثانية العلامة الأعرابية المرتبطة بالموقع الإعرابي أنهما حالتان مسن خلالهما يتحدد الرابط بين العصرين.

صورة الجملة في النص لابد من ارتباطها دلاليا بالدلالات الأخسرى والدلالة العامة، ففي هذه الحالة لابد من استخدام الرابط الذي يربط بسين أجسزاء الكلام، فيلاحظ أن الرابط يقع داخل الجملة الواحدة وقد يظهر من خلال العلاقات النحوية التي تربط الملفظين أو الركينين معا ورابط آخر رابط خارجي. فماذا قلنا: الرابط الداخلي والرابط الخارجي ؟

الرابط الداخلي والذي يبدو من خلال (التكوين الدلالي) والذي بنجم عسن استخدام العنصرين الأساسين كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وهذه تشكل عناصر أساسية في الجملة البسيطة فالعناصر الأساسية الإجبارية ينبغي أن تشتمل علسي روابط معنوية من خلال الإسناد بين الركنين ومن خلال الرتبة الوظيفية التي يحتلها العنصر. أما الرابط الخارجي والذي يستخدم بين الجمل والتراكيب فهذا يظهر على شكل عنصر لغوي، والعنصر اللغوي ينبغي أن يحمل دلالة جزئيسة ويذي وظيفة، هذه الدلالة والوظيفة تضاف إلى الدلالات التي يستشمل عليها النص.

١-٧-٥ صورة الرابط كعنصر لغوى وريت يصورة أدة عند المحدثين ، فهو عندهم إحداث علاقة بين ركنين لالتزامهما في الذهن بسبب ما وخاصة فيها يتطق بتداعي المعاني والربط فأشار البعض إلى أنه (العلاقة التي تسصل شبينين ببعضهما البعض وتعين كون اللاحق منهما متعلقاً بسابقه) (٧). هذا يعني أن الرابط يتوسط بين أمرين وما بعده منطق بما يسبقه وإن إزالة الرابط تؤدي إلى إحلال في النظام فلا يقسيم المعنى، إذ لابد من استخدام هذا الوسيط حتى يتبين أن المعنى الأول و المعنى الثاني بينهما علاقة ناجمة عن السريط بسين المسدلولين الناجمين عن استخدام عناصر لغوية معينة بالإضافة إلى ننك حتمية الارتباط الدلالي) ونعني هذا يحتمية الارتباط الدلالي على المستوى الأفقى في الجمل وكذلك المستوى الرأسي، أي أن الربط لايقتصر على المسار الأفقى للجمل التي يتوسطها الرابط، وإنما يمتد على صعيد الدلالة العامة النصية في النص بشكل رأسي، وذكر بعض المحدثين أن الرابط: [ هو الذي يربط بين اسم أو جملة واسم متقدم ليكتمل معنى الجملة] (٨).وهذا يتضمن نوعاً من العائد الذي يعود على المتقدم وبدون هذا العائد لايستقيم المعنى. لذلك ينبغي اشتمال الجملة والاسم من رابط مسشترك يجنب العبارة النبس، والرابط عند النحاة (ما يربط أحد المتصاحبين بالآخر. مثل الهاء في: زيد قام غلامه. ومثل الفاء في مسن أحسسن فلنفسمه) (٩). فقولسه (المتصاحبين) يعنى المتلازم من حيث المعنى ولذلك فإن الرابط يتوسط بين أمرين أو نمطين كل منهما يكمل الأخر ما حيث المعنى ولا يتم المعنى إلا بذكر الرابط.

<sup>(</sup>٧).معجم المصطلحات التجوية والصرفية . محمد سيد اللبدي . ص ٩٠مؤسسة الرسالة بيــروت دار الفرقان عمان ط1 ، ٩٨٥ ام، ١٤٠٥ه.

<sup>(</sup>٨) المعجم المفصل في علوم اللغة ، د. محمد التنونجي ، راجي الأمسمر ٣١٨/١. دار الكتــب العلمية بيروت ط. ١٩٩٣م/ ١١١.

<sup>(</sup>٩) الهاديُ إلَى لَغَةَ العرب ، حسنُ سعيد الكرمي ٢/٢١/. دار لبنان للطباعة والنشر . بيروت ط ١ / ٤١١ (هـ / ١٩٩١) .

ولكن البعض أشار إلى الجانب النحوي وأثر الرابط في البناء النحوي وفق الضوابط اللغوية التي وضعها النحاة منذ القدم: (اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنين باستعمال واسطة.

فتمثل في أداة رابطة. قول على تلك العلاقة، أو ضمير بارز عائد )(١٠). فمن خلال هذا التعريف بيدو أن الرابط بؤدي وظيفة ولا تقتصر عليهم، الجانب النحوى أو الجانب الدلالي، فالنحو والدلالة متلازمان ولايمكن فصل الأداء النحوى عن المعنى لأن المعنى والدلالة هما اللـذان يحـددان الموقـع والرتيسة والعلاقة. وأول من ذكر العائد أبو زكريا بحيى بن زياد الفراء في سنة ٢٠٧هـــ في المناظرة بينه وبين أبي عمر الجرمي ٢٥ ١هـ في قوله (ما رفعاه بالعائب على زيد، قال الجرمي ما معنى العائد) (١١). فمن خلال هذا الحديث يتبين استخدام العائد والذي يعد حقيقة الرابط بين المتقدم والمتأخر ولذلك فإن السرابط ورد عند القدماء وعند المحدثين أطلق عليه الربط أو الرابط. فمن خلال الدراسة والبحث تبين أن الربط أمر ضرورى وعلى مستوى التراكيب السسطحية يمثسل نظرية من نظريات المنهج التوليدي التحويلي، وذلك بما فيله من إضافات وتعيلات على المستوى التحليلي، وخاصة لتراكيب لغوية تستعصى من قبل على التحليل بكفاءة قوية، فالجملةة في الأصل كلام مستقل جعلها جزءاً من الكلام فلابد من رابطة تربطها بالجزء الآخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ قصدت الموضوع لمثل هذه الغرض، فالربط وإن تعدت أوجه الصياغة والتعريف قديماً وحديثاً إلا أن المعنى القديم والحديث لا يختلفان كثيراً، وإنما جاء في الدرس اللغوى الحديث يصورة أوسع وأشمل وأدق.

وأدوات الربط قديماً، ذكرها العلماء منها الضمير، ومسا يجسرى مجسراه كالعائد وضمير الفصل وضمير الشأن وضمير الإشارة، وهذا التحديد يتناسب مسع

١٠) نظام الارتباط والربط في الجملة العربية . د. مـصطفى حميدة ص ١: مكتبـة لبنـان ،
 ناشرون الشركة المصرية العالمية . لو نجمان ط١ ، ١٩٦٧ م

<sup>(</sup>١١) الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين . لأبي البركات الأنباري . 19٨٢ . 19٨٢ .

التراكيب العربية. وفقاً لسلامة القراكيب وصحتها. وخاصة في الجملية الواقعية خبراً، فإذا كانت جملة الخبر مخالفة للمبتدأ العنصر المحوري المسيطر في المعنى فإنها تحتاج إلى رابط ضمير عما ندى المبتدأ. فإذا قلنا .

(محمد حضر أبوه) - تركيب سليم - فالضمير المتصل ، ضمير الغيسة ، في محل جر من نوع العائد المملوء له صورة صوتية ، وهذا يتضمنه المركب الاسمي (غلامه) الذي يشغل موقعاً وظيفياً هو الفاعل يقوم بالربط بين جملة الغير والرأس الاسمي (المبتدأ) وأمن اللبس في الانفصال بينهما ، والربط هنسا بسؤدي وظيفة هامة هي إعادة الذكر ووفقاً لقاعدة الربط في المجال المحلي التي تقسول بأن : (العائد مربوط في مجال صور سلسلته) (١٢).

وهذا يعني أن العائد عنصر لغوي يقع ضمن عناصر لغوية تنتمي لسلسلة أو مجموعة واحدة ذات دلالة واحدة نلجمة عن هذه العناصر والتي لا تنجم دلالتها إلا من خلال استخدام الرابط ، إلا أن هذا الرابط له رتبته ووظيفته بختلف بها عن عناصر المجموعة ولكن وجوده ضروري وحلجة ماسة للتماسك الدلالي ورصيف الألفاظ والمعاتي ، ويلعب دوراً في السبك والاسجام ، فالبنية العميقة الأصلية حضر أبو محمد . تدول هذا إلى التركيب المنطقي محمد حضر أبو محمد السذي تمثله القاعدة :

ج م (منطقية) --- م أ + م ف -- ف + أ + أ . وهذا النوع من المعادلات يمكن أن يخضع للحذف ، أي : حذف عنصر الإضافة . يصبح عنصراً فارغاً ينبغي أن يملأ بأثر عائدي لتصبح الجملة في تركيبها السطحي : محمد قام أبو + هـ وهذا يتضح :

حــ أ ـــ م ف (ف + م أ + في عقدي) .

فاللغة بشكل عام لها نظام لغوي ، وهذا النظام يصطنع الوسسائل اسربط الكلام ، وأداء المعنى . وهذا ينطبق على اللغة العربية التي (تميل إلى أن تتسيح الأفراد جماعتها اللغوية أن يعبروا عن المعنى الواحد بطرق متعدة تتغير ، فينتج

<sup>(</sup>١٢) المعرفة اللغوية ، تشومسكي ٣٠٦ ترجمة وتعليق د. محمد فتيح ، القاهرة ١٩٩٣م .

عن ذلك نشوء علاقة أخرى صائحة للتعبير عن المعنى نفسه) (١٣). وهذا يعني استخدام كم هائل من الألفاظ (البدائل) والتي في حالة رصفها وصسياغتها تحمسل المعنى الأساسى الذي كان قبل إعادة الصياغة .

وقد أفرد يحيى بن بين حمزة العوي باباً لمعالجة هذا الموضوع ، جعله في مراعاة أحوال التأليف (١٤). وتتمثّل الوظيفية الرئيسية للروابط في : ربط جملة ليست من شأنها أن ترتبط بنفسها) (١٥). وهذا يعني أن الجملة الواحدة التي تتشكل من عدة عناصر لغوية أساسية تحتاج إلى عنصر الربط الذي يجنب العبارة اللبس ويودي بدوره الوظيفي إلى إنتاج دلالة عامة ناجمة عسن تسضافر العناصر الأساسية التي تسند إلى بعضها البعض من حيث الرصف والاستخدام ومن حيث الدلالة .

### ٢- أهمية الربط :

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن أهمية الربط وأشكاله أمر طويل ، ولا يمكن توضيح هذا الأمر بشكل دقيق ومفصل ، وإنما نحاول الإشسارة إلسى هذه الأهمية التي تبدو جلية واضحة من خلال الاستعمالات اللغوية لهذه الروابط، وهذه الأهمية تنجم عن وقوع الرابط لعنصر يقتضيه المقام في الجمل المركبة والأساليب والتركيب ، ولا يجوز الاستغناء عن الرابط . وحذفه يؤدي إلى تفكك الجملة وإقسام الدلالة ، ولذلك فإن الروابط تقوم بالربط بين الظاهر والباطن فظاهر النص لغة بحاجة إلى هذه الأدوات ، ويدونها لا يحدث انسجام وتماسك المعنى، حيث إن المعاني مرتبطة بالعناصر اللغوية أي الشكل والشكل أو السنص مسرتبط حيث إن المعاني مرتبطة بالعناصر اللغوية أي الشكل والشكل أو السنص مسرتبط بالضوابط والقواعد اللغوية .

<sup>(</sup>١٣) نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ص ٢٦٢

 <sup>(</sup>١٤) الطراز المتضمن لأسرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ، د. يحيى بن حمسزة العلسوى ٢٢١/٢ ص ٣٥٣. ت : ٧٤٥٠ دار الكتب العلمية بيروت د.ت .

<sup>(</sup>١٠) دلاكل الإعجاز لعبد القاهرة الجرجاني . ص ٢٤٠ ، تُ ٧٤١ هـ تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي . مكتبة القاهرة ط ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م .

واستخدام الرابط ينبغي أن يتناسب مع الشكل والمعنى ، فطى سبيل المثال (إذن) إذا توسطت بين أمرين ما بعدها يعتمد على ما قبلها لا تعمل ولا تنصب ، ولكن تؤدي وظيفة الربط :

أزورك، فتقول : أنا إنن أكرمك، أنا إنن مستعد لإكرامك، فهي هنا غيسر عاملة، ولكنها رابطة نظراً لاعتماد ما بعدها على ما قبلها، وتوسطت بين المسند والمسند إليه وخاصة المبتدأ والخبر، وكذلك في:

(فما قمت بالزيارة لأن الظرف لم يكن مناسباً) فاستخدم السلام والتعليسا لبيان السبب لأن المتقدم اشتمل على النفي ، وهذا بحاجهة إلسى بيان السسبب والبيان، جاء على شكل الربط بين الركن المنفي والعناصر اللغوية التي وردت بعد البيان والعناصر التي تستخدم في الربط تكون بسيطة منها الحسروف والأدوات وهذا النوع يأخذ شكل التركيب ، ومنها العناصر الإشارية والإحالية والمركيسات الحرفية والظرفية والتي تختلف في الوظيفة والدلالة ، فيمكن أن توظف للسربط اللغظي بالإحالة إلى جملة أو جمل أو نص أو للربط المضموني بالإحالة إلى دلالة جزئية أو كلية وفق ما يقتضيه المقام ، وهذه الروابط اللغظية وغير اللغظية تسهم في صنع الوحدة الكليسة في تأكيد تلاحم العلاقات الخارجية والداخلية التي تسهم في صنع الوحدة الكليسة .

تجدر الإشارة إلى أن طبيعة القواعد المستخدمة في نحو الجملة وتحليلها هي قواعد تركيبة دلالية تتسم بالثبوت والإضطراد ، فيما القواعد والمعايير والقوانين في تحليل النص هي قواعد تداولية دلالية تساعدها القواعد التركيبية في نحو الجملة والتي تمثل الثوبت الأولية وتختلف باختلاف النص، وهذا يمكسن تفسيره على الشكل التالي : ضوابط التركيب في الجملة النحوية ثابتة ، فمثلاً :

الجملة الاسمية واستخدام لا النافية للجنس تركيب من لا النافية +جملــة اسمية .

(لا + نكرة + الخير) .

النكرة المنفية المنصوص عليها بالنقى مع أداة بالنفي نشكل المبتدأ، وقد لا تشكل المبتدأ، وأد لا تشكل المبتدأ إذا لم تنص على نفي الجنس ، فالجملة الاسمية من هذا النوع لها عناصر لغوية أساسية (الأداة+ الاسم) + الخبر .

المركب الاسمي + (المركب) أو الاسم الصريح .

العنصر المسيطر (المحور) العنصر الإجباري المستد .

\* أما القواعد والمعايير المتعلقة بالنص فهي دلالية تداولية تختلف من نص إلى آخر وقضايا النصوص مختلفة، وكل غرض له لغته وهذه اللغة تقتضي دلالات ومعاني تختلف من غرض إلى آخر فالنص له قواعد لا يستند فقط إلى نحو الجملة وماتحتاج إليه من ربط.

فمن خلال هذا الحديث يتبين أن الكلم لا يكتفى فيه باسستخدام العناصسر النوية والاعتماد على اختيار ألفاظ ذات طبيعة دلالية خاصسة ، وإنمسا يقتسضى المقام اللغوي استخدام العناصر اللغوية المكملة والعناصر التي من شأنها أن تبرز المعنى العام بصورته الدلالية الكبرى ، التي تنجم عن الاستخدام اللغوي لهذه العناصر، ولذا فإن الربط واستخدام الروابط اللغوية كعناصر يسدخل فسي الأبنيسة المعقدة والتركيبية والممتدة ، فلا يستقيم المعنى الإجمالي إلا باسستخدام الأدوات التي من شأنها تتويج الدلالة الكبرى بالتماسك . فتماسك الدلالة العامسة الكبرى ينجم عن مهارة في الاستخدام اللغوي وعن دقة متناهية في اختيسار أداة السربط المناسبة أو العنصر الرابط .

وتجدر الإشارة هذا إلى أن هذه العاصر الرابطة لا تخرج عـن ضـوابط النحو التقليدي فلها إعراب وكل حسب موقعه ورتبته ووظيفته ، وبالتالي فـإن استثناء عناصر الربط من النص أو من الجملة لا يعطى السجاماً وإنما تبدو كـل عبارة منفصلة مفككة وقد يكون التفكك في العبارة الواحـدة نفـسها، فـالإعراب

والمعنى متلازمان ، والمعنى يسهم في تحديد الإعراب ، ولذلك فإن هذه السروابط تسهم في البناء الشكلي (الصياغة والمعنى) .

فالبنية النصية في حقيقة الأمر بنية معقدة ذات أبعاد أفقية وتداخل دلالي متلاحم مما يجعل دراسة مكوناتها الجزنية دراسة قاصرة. لهذا ينبغي دراسة العناصر الخارجية التي تتحقق في صورة مجموعة من الروابط اللفظية ، إلى جوار العناصر الداخلية التي تتمثل في العلاقات الداخلية الباطنة التي تقيم شهيكة متداخلة شديدة التعقد ، بالإضافة إلى تضافر الروابط المفوظة من الروابط غير المعلوظة مما يؤدي إلى تحقيق الاسجام والتماسك النصى ، وهذه الروابط تؤدي وظائف جوهرية تعمل على تنظيم بنية الخطاب. كما أن انتظام الجمل في السنص دليل على انتظام العناصر المكونة لعالم النص . مما يؤدي إلى التلاحم (السبك) والاسجام النصي (التواتم) والتشكيل النصى (الوحدة والتماسك النصى الداخلية والخارجية يؤدي إلى العجز عن الوحدة الكلية أو التماسك والاسمجام الداخلية والخارجية يؤدي إلى العجز عن الوحدة الكلية أو التماسك والاسمجام الداخلية والخارجية يؤدي إلى العجز عن الوحدة الكلية أو التماسك والاسمجام الداخلية والخارجية يؤدي إلى العجز عن الوحدة الكلية أو التماسك والاسمجام الداخلية والخارجية يؤدي إلى العجز عن الوحدة

### عناصر الربط:

من خلال الدراسة والبحث تبين أن الروابط ليست بمعزل عسن العناصسر اللغوية التي تستخدم في الجمل البسيطة والمركبة والممتدة والمعقدة ، فإذا صنفنا العناصر اللغوية إلى عناصر إجبارية وأخرى اختيارية وعناصر مكملة وأخرى غير مكملة فإن العناصر الرابطة (الروابط) لا تخرج عن هذه التسمميات، فهسي لغوية وتؤدي وظيفة وتحتل رتبة وتسهم في البناء الدلالي ، ولسذلك لا يسستغنى عنها ، وبدونها تبدو المعاني مفككة وخاصة المعاني العامة للسنص أو الجملسة . وهذه الروابط تحتل موقعاً إعرابياً والموقع الإعرابي مقدد بالمعنى، والمعنى يؤدي الى تحديد المواقع والعلامات .

وعناصر الربط يمكن تصنيفها إلى : عناصر ربط - أدوات

عناصر ربط - ألفاظ - هذه الألفاظ منها ضمائر وألفاظ إشارية والضمائر تأتي رابطة عائدة على شكل الاتصال أي أنها تتصل بغيرها عائدة على سابق ، ومن خلال العائد يتضح الربط ولتوضيح العناصر الرابطة لابد من بياتها من خلال الأمثلة وملاحظة كيفية الاستخدام ودور السربط في العلاقات الدلالية في النص(١٦).

٣- ١ الربط بالأداة ومن أبرز الأدوات أحرف التشريك (العطف) وأدوات الشرط، والظروف والحروف المصدرية والموصولة، وأدوات الاستثناء.

1-1-1 أدوات التشريك (العطف) ولها أهمية في المعاني والسبياقات وعلاقات في الوصل والفصل (١٧). وربط علماء البلاعة بين العطف وظاهرةالوصل والفصل من ناحية وبين العطف بالواو من ناحية أخرى، والعطف لايترك إلا لقوة الاتصال أو لاتقطاع الجمل عن بعضها وعدم تناسبها، أو يكون هناك تناسب بين الجمل وعدم الاشتراك في الحكم، أو أن العطف يوقع اللبس ويوهم غير المراد (١٨). ومن أمثلة الربط بالعطف لتناسب المعنى والاشتراك في الحكم:

(مرت أيام وجاءت أيام ...... وبدا الناس يتحدثون عن سبب لختفائه) فحرف الربط الواو لايجوز حذفه ويجوز وبحذفه تختل المبائى والمعائى ويتشوه النص .ولذلك لايجوز في هذه الحللة إسقاط الرابط الذي يعمل على ربط السسابق باللاحق

(..... وفي بطن العربة المقلوب سمعنا صراخا بلغتين ثم رصاصا يصن وهدوءاً، ثم اعقب ذلك أمطار حجارة ثم هجوم الناس الكاسح) (١٩).

<sup>(</sup>١٦) لجأ الباحث إلى اختيار الأمثلة من الأدب الفلسطيني الحديث لتوضيح قضمايا الرابط وكيفية الاستخدام والإشارة إلى دور الرابط في الرصف اللغوى والدلالي .

<sup>(</sup>١٧) من أسرار اللغة ، إيراهيم أنيس ص ٣٢٧ مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ٧، ١٩٩٤م

<sup>(</sup>١٨) الوادي أيضاً ، أمين در أوشة ص ٧٠-١٧ اتحاد الكتاب الفلسطينين ، القدس . ط ٢٠٠١م.

<sup>(</sup>١٩) عودة كنعان ، عمر حمش ، ص ٤٧، اتحاد الكتاب الفلسطينين . القدس ١٩٩٦م .

تحذف الحرف الداو يجعل الجملة منفصلة عن السياق العام والدلالة ولذلك بالحذف يتحول شبه الجملة الى ارتباط وتعلق سابق ، وكذلك حذف (ثم) يودي إلى تفككك المعنى وعناصر التركيب .وحرف العطف يمنع اللبس :

وعندما لملمني الجيش من الشارع طويلا بعد منتصف الليل ، ورماتى على بلاط الزنزانة الجليدي خرج تفكير محموم من رأسى ربما كان علي أن أختصر التجربة ) (٧٠).

فالواو منع وقوع (رماتي) جوابا للظرف الشرطي غير الجازم.

### ٢-١-٢ الربط الاستدراكي

وهذا النوع يطلق عليه الربط الخلاقى ، العكسى ،المقابلة ، لأن أدوات الربط الاستدراكية (الخلاقية) قد تفيد معنى المخالفة في الحكم اوإكمال المضمون.والادوات التي تستخدم في هذا الربط (بل ،أو لكن الاستدراكية ، أدوات الاستثناء) وغيرها من الادوات التي تفيد في هذا المعنى نحو :

(السنا غزاة ......لم فسلب منكم أرضاً ، بل عدنا الى أرضنا ، بل سلبتم كل شيئ (٢١).

فاستخدم بل واضرب عن السابق وأثبت الحكم لما يعدها ،ثم جاء الرد من الفلسطيني (بل) فاستخدام الحرف هنا للربط ولنقض السابق وإثبات الحكم لما يلي الرابط ،وقد تستعمل (بل) للاستدراك ولكن لاتخلو من الاثبات والنفي ونقض ما قبلها وترسيخ الحكم لما يليها.

وحرفى الاستدراك (لكن) نحو (مندوبتنا الجميلة النشطة في الجامعة تمكنت من نسج علاقة متينة معه ..... لكن يبدو أن ذكاءه الحاد ونفاذ بصيرته مكنته من كشفها ) (٢٢).

 <sup>(</sup>۲۰) نساء من صمت ، إلهام أبو غزالة ، ص ۲۷ ، اتحاد الكتاب الفلسطينين القدس ط ۱۹۹۷م.
 (۲۱) بحر رمادی غویط . زكی العیلة ص ۲۱ - القدس ط ۲۰۰۵م .

<sup>(</sup>٢٢) بقايا ليست للبيع . طلال أبو شاويش ص ٤٥، مطبقة الغصين ط ٢٠٠م.

فاستخدم الكاتب (لكن) الاستدراكية لتفيد عكس ماهو متوقع فسي نسسج العلاقة المتينة ، وقد تستخدم ناسخة ويمكن القول : (لكنه ) ( لكنا ) فتحمل فسي الجمل الاسمية ولكن لاتتجرد مسن الاسستدراك واسستخدام (أم ) المتسصلة بعسد الاستفهام :

(هل العودة هى التي تخيفك ؟: أم هو الشوق الجارف أم نطه الخوف من الفقدان مرة أخرى) (٢٣). فالحرف (أم ) ربط بين أجزاء الكلام ، واستخدم الكتب مع الاستفهام .وكذلك يجوز استخدام أدوات الاستثناء كقول الكاتب :

شعرت بقرة تدفعنين إلى علم غريب ، دهاليز ضبقة ..... عفنه ......

تغشاها ظلمة الا من بعض اضواء خافته ...... إلا أن المرعة منعتني من معرفة ما يدور ..... غير أن فرحتي لم تدم وعاد الشك يراودني ) (٢٤). فيبدو الربط بين المضامين السابقة لهذه الأداة والمضامين اللاحقة وما يلاحظ أن الأداة تؤدى وظيفة وتحتل رتبة بالإضافة إلى ضرورة استخدامها. ولكن الربط باستخدام أدوات الاستثناء لا يعني الارتباط من الناحية النحوية بما يسبقها ويما يليها، فما يسبقها له موقعه ومعه وما يليها يحتل موقعا أخر وفق ضرا بذاللنة، ولكن الأداة تعسل على ربط المعنى المضامين وهذا الربط بجنب التراكيب والنصوص اللبس الدي عمى ربط المعنى المضامين وهذا الربط بجنب التراكيب والنصوص اللبس الدي مو الذي يحتم نوع الاداة ويلزم الكاتب باستخدام الاداة المناسبة ، ويالتالي تبدو الدلالات متماسكة مترابطة يستطيع القارئ من خالل القراءة معرفسة المعنى المنشود .

### ٣- الربط المالى:

وهذا يعنى أن الأنماط التي تقع في موضع نصب حال يجب أن تستنمل على توحيد الدلالة الناجمة عن الجملة الواقعة مع الدلالة

<sup>(</sup>٢٣) بقايا ليست للبيع ص ٢٤ مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢٤) في صحبة الشيطان ، محمد نصار ، ص ٩٠٨، القدس ١٩٩٧م.

السلبقة التي تشتمل على دلالة جزئية، فالدلالة العامة في الجمل الواقعة حالا نلجمة عن علاقة ما بين طرفين متلازمين كأن نقول الحال وصاحب الحال .

ونحاول تطبيق هذا الكلام على النص وملاحظة الربط بين أجزاء الكسلام (كاتت أصوات المدافع ترتفع شينا فشينا ، والسماء ملبدة بسحب الدخان الرمادي، وهو خلف المتراس الأسمنتي صامد يطلق النار من رشاشه) .

حيث اشتمل النص على الجمل الواقعة حالا وخاصة بعد السواو ، فباذا ونفت الواو الرابطة فإن المعنى يبدو مفككا والمعاني الجزئية يصعب توحيدها، وبالتالى فإن الواو التي تسمى ( واو الحال) تقوم بدور السرابط بسين الأمساط، وكذلك الحال في الجمل اللاحقة ( وهو خلف ....) تقوم الواو بالربط بين أطراف الحديث هذا على وجه استخدام الأدارة في الربط الحالي ، وكذلك إذا وقعت الجملة حالاً وكانت جملة الحال ضمن جمئة محولة أو مركبة فإن جمئة الحال ينبغني أن تشتمل على ضمير عائد على المتقدم وإلا تبدو الجمئة الواقعة حالاً مبهمة غامضة بدون العائد فالعائد يقوم بدور الرابط بين السابق واللاحق، فإذا قلنا عساد القائسد بيودي وظيفة ويحتل رئبة ويقوم بالربط وقد تستخدم واو الحسال يليها ( قد ) يؤدي وظيفة ويحتل رئبة ويقوم بالربط وقد تستخدم واو الحسال يليها ( قد ) الحرف الذي يختص بالدخول على الفعل الماضي والمضارع، وفي هذه الحالسة ينجم الربط عن استخدام الواو والحرف ( قد ) فهما رابطان وبدونهما لا يسستقيم المغنى الناجم عن الحالية .

### ٤- الربط التعليلي

ويدلق عليه الربط الطي حيث تتضح دلالة التعليلي من خسلال مجموعة مكونات السياق، فتتحقق هذه الوظيفة من خلال تعديل موقع أحد العناصسر الأساسية أو غير الأساسية، وهذا يتمثل في ظاهرة التقديم والتأخير، وهذه وسيلة بمبيطة تقابل الوسيلة المركبة التي تتشكل من أداة متقدمة تتصدر الجملة المعللة تتعاضد مع أداة متأخرة تتقدم جملة التعليل، والتمييز بين صور هذا النوع يقوم

(الإنسان يختلف عن الكائنات الأخرى، إذ إنه الوحيد الذي يشعر بالضجر لأنه يطمع في التغلب على ذاته وتجاوزها ) (٢٥).

استخدم الكاتب نوعين من التعليل، الأول: تعلل في صورة الإنسسان الدي يختلف عن باقي الموجودات لأنه يتميز بالإحساس ثم الضجر والآخر معلل لسابقه لأنه يطمع، وهذا فيه ربط قوى إذ لو حذفت إذ واللام في قوله: ( لأنه ) لاقتصر الربط على الإحالات، إلا إن اللام ترد رابطة ومعللة في ثلاث صسور: مسع ( ال ) والثانية مع اسم الإشارة أو الموصول، ومع المضارع

(ل+أن )، ( ل + إشارة أو موصول )، ( ل+الفعل المضارع ) فمن الرابط باللام و الإشارة

(إن جميع سكان القرية من مواليد شهر أغسطس. شهر العطل والإجازات الصيفية، لذا جاء كل من فيه عاطلين عن العمل ) (٢٦).

فاستخدم الكاتب (اللام والإشارة) فإذا نزعت اللام لم يعد هناك رابط للتعليل، لذلك علل الموقف الأول بالثاني وتقدير الكلام (لذلك) إلا إنه استخدم (لذا) فاللام والكاف في اسم الإشارة لهما وضع آخر من البعد والخطاب ويمكن القدول لهذا، لذلك كلها صيغ تشتمل على التعليل. فالربط ظهر جليا من خلال استخدام الكلام وهذا ما يسمى بالربط التعليلي. واستخدام لام التعليل مسع صديغة الفعل المضارع:

<sup>(</sup>٢٥) الوادي أيضاً مرجع سابق ص ٢١.

<sup>(</sup>٢٦) بقايا ليست للبيع ص ٦٠، مرجع سابق .

( أتقبلينى بعينى واحدة ؟ إذا على أن أبقى حذراً، لأحرس رأسى وعينى ) فاللام فى قوله لأحرس رابطة واستخدامها جنب العبارة اللبس، وحــنفها يغير الجملة من صورة التعليل إلى الحال وشاع في الفن الفلسطيني استخدام (كي)

(وتكي يكسروا الجمود، راحوا يعرضون أثمانا مغرية بدلا مسن السزواج الذي أرادته) (۲۷).

فاشتمل النص على جملة معللة وكي أو لكي +التعليل ويجوز أن تتقدم كي على الجملة المعللة

ومن أدوات الربط التطيلي (لعل، عل) وهذه الأدوات غالبا ما تقع مقترنة بعنصر احالى:

(حيرة نقتلني...... أنا فاشل أم أن اللعبة أعقد مما أظن، لا أدري على هذا سبب نقمتي على واقع أصبحت اشعر فيه بالعزلة...... وأحياتها بعدم الانتماء ) (٢٨).

### فيلاحظ على الربط في هذا الحالات:

(جملة مطلة + (لعل، على )+ عنصر إحالي +تطيل ) والسرابط (لعل، على ) ذو قيمة دلالية فيضفي ترجيحاً لدلالة الجملة المطلة (٢٩) وكل أداة أفلات التعليل واشتمال الأسلوب على جملة معلّلة ومعلّلة تعد هذه الأداة مسن السروابط التعليلية.

### ٥-الربط الغائى :

وهذا النوع يعنى الجمل التي متلفرها غلية لمتقسمها، والألفساظ التسي تستخدم في هذا الربط إلى أن، بما في ذلك، حتى، ويمكن ملاحظة هذا:

<sup>(</sup>۲۷) عودة كنعان ، ص ۳۹، مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢٨) مرسوم لإصدار هوية ، محمد عبد ألله البيئاوي ص ٦٧، مكتب ياسين للخدمات الجامعيــة المالين

<sup>(</sup>٢٩) في صحبة الشيطان ~ ص٧,٦,٥ مرجع سابق .

(ستبقى - كما أتت مشردا، وتبحث عن القليل من القوت وتشعربان العالم كله ضدك إلى أن تموت) (٣٠) فاستخدم الكاتب (إلى أن) مما أدى إلى الربط بين أجزاء الكلام، ويدون هذا الربط تصبح حملة (تموت ) منقطعة، ومتبلورة (دلالياً) وكذلك قول الكاتب:

(وعندما لم ترسل الشكر إلى زوجها الدذي قام بوضع مصاريف الخادمات.....والذي قام بنفسه بتطبق صورها الانتخابية في كل مكان، بما في ذلك باب مكتبه وعلى ظهره) (٣١).

فاستخدامه بما في ذلك أدى إلى ربط أجزاء الكلام وبدون هذا السربط تتحول الدلالة الغائية إلى البدلية، وبنية التعليل (ذلك ) من (ذا) ضمير الإشسارة لأنه يحيل إلى الكلام السابق أما دلالة اللام والكاف فتحتاج إلى مراجعة أقسوال النحاة بقول ابن بعيش:

(فذا إشارة إلى القريب بتجردها من قرينة تدل على البعد، فكانست على بابها من إفادة قرب المشار إليه، لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضر، فإذا أردوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب، وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه، فقالوا: ذلك، فإن زاد بعد المشار إليه أنوا باللام مع الكاف، فقالوا: ذلك، واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد، لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى ) (٣٢).

وهذا يعنى أن اجتماع اللام والكاف يؤكد بعد المشار إليه، وهدذا أمر لا يستقيم مع الواقع اللغوي، وخاصة في نصوص التعليل التي تحتاج إلى عكس ذلك، وربما تكون في المقابلة التي عقدها الزجاجي إشارة قيمة إلى وظيفة السلام والكاف هنا، حيث يقول: قال سببويه: اللام في ذلك لتأكيد الإشارة، ولا يجمع

<sup>(</sup>٣٠) الوادي أيضاً ، ص :١٣ مرجع سابق .

<sup>(</sup>٣١) نساء من صمت ص : ٣٢,٣١ مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢٢) شرح المفصل لابن يعيش ٣/١٢٥ ، ت ٢٤٣هـ، مكتبة المنتبي ، القاهرة ، د.ت .

بينهما وبين الياء التي للإشارة.... وقال الفراء وجميع الكوفيين : هـذه الـلام للتكثير ) (٣٣).

فمن خلال هذا النص يتضح أنها ليست للبعد. ولا ترجح المعنى الدال على الكثرة، والذين تقرد به الكوفيون وآثر الزجاجي، قال: (باب لام التكثير، لام التكثير هي الزائدة في ذلك وابن هشام الأتصاري ذكر أنها تفيد تأكيد الإشارة، حين ذكر في النوع السلاس من أنواع اللام المفردة. غير العاملة: اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة الإشارة للدلالة على البعد أو على توكيد، على خلاف في ذلك، (٣٤). أما الكلفى قلا خلاف أنها الخطاب، ولكننها لا تفلو من الإشارة فكما أن (ذا) إشارة إلى ما تقدم ويكون دورها تحقيق! حالة نسصية إلى مسأخر، وباجتماعها في وسط الكلام تنعقد صلة وثيقة بين المتقدم والمتأخر من أجزاء والنس، وبالتالي تشكل رابطاً وتعمل على تحقيق ترابط النص وتماسكه، فالإحالة: عنصر أو عناصر متقدمة: ذا (عنصر إشاري) + ل+ ك (عنصر

والدليل على صحة هذا الموقف ما ذهب إليه النحاة، يقول الزجاجي بعد تفصيل في شرح مذهب سيبويه في عدم إعراب الكاف (لا موضع لها مسن الإعراب) لأن الغرض في قولك: ذال ذلك إنما هو إشارة إلى المخاطب. ليخبر عنه بعد ذلك، وعلى هذا التقدير يكون مخبراً عنه، فالكلام يتم بالخبر، وذاك كلام غير تام، ألا ترى أنك لو قلت: ذاك، وسكت لم يكن كلاماً تاماً (٣٥).

وحقيقة الأمر يمكن القول: أن الضمائر مبهمة استناداً إلى العلاقــة بــين الإبهام والتفسير، وهذه الضمائر صارت معرفة (لأنها صارت أسماء إشارة إلــي

<sup>(</sup>۳۳) كتاب العلامات لابن القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ، ت ۳۳۷هـــ ص : ۱۳٤,۱۳۱ تحقیق مازن المبارك ، دار الفكر ، دمشق ط۲، ۱٤۰۰هــ/ ۱۹۸۰م.

<sup>(</sup>٣٤) مغنى الليب عن كتب الأعاريب ٢٣٧/١ لابى محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بسن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري ، المصري، تحقيق محمد محيى السدين عبدالحميد ، المكتبة التجارية الكبرى . ط11 ، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>۲۰) اللامات ص ۱۳۱، الكتاب سيبويه ۷/۲ ،۲۲۸,۲۲۸/٤,۷۸

الشيء دون سائر أمته ) (٣١). وهذا يعني الافتقار إلى المرجع الذي يزيل إبهامها، وهو ما يكون مفرداً أو مركباً، وقد ربط سيبويه بين تحقيق التعريف في الضمير وعنصر غير لغوي وهو علم المخاطب يقصد المتكلم، حيث قال: (وإتما صار الإضمار معرفة، لأنك إنما تضمر اسما بعد ما تعلم أن من يحدث قد عرف من تعني وما تعني، وأنك تريد شيئاً يعلمه) (٣٧). وابن يعيش اتطلق في تفسير لدلالة الكاف التي توزعت في كتاب سيبويه ، ولا تفصل في جوهرها المعنى عن المبنى، إذ يقول عن الضرب الثاني عن كاف الخطاب ، الثاني نحو ( الكاف الملحقة بأسماء الإشارة نحو ذلك وذاتك و......، الكاف في جميع ذلك للخطاب مجرداً من معنى الأسمية ، والذي يدل على تجردها من معنى الأسمية أنها لمو وإما خفض ، وذلك ممنع ههنا) (٣٨) وهذا يعني أن الكاف تفيد الخطاب دون الأسمية ، ويرجح اتفاق أغلب النحاة على أن الكاف اللحقة بأسماء الإشارة الأسمية ، وهي تشبه إلى حد كبير وظيفة ضمير الشأن، لأن التفسير للبخاب دون الكلم الذي يلحقها.

ومن خلال استخدام بنية العنصر المركب (ذلك) يبدو أنه يحمل قدرة عالية من التكثيف ، لأن العنصر الأول يحيل إلى مجموعة أحداث سابقة، فهو إذن بورة من التكثيف ، لأن العنصر الأول يحيل إلى مجموعة أحداث سابقة، فهو إذن بورة تتركز فيها امتدادات وتشعبات المعلومات المختلفة والتي تسهم في تفسير الغامض أو المبهم ، فلا تفهم إلى من خلال الإحالة أي ما تحيل إليه، وكذلك الكاف يعادلها في القدرة التكثيفية غير أنهما يختلفان في اتجاه الإحالة وكيفية الإحالة. فالمنافزة الإشاري (ذا) يحيل إلى متقدم، على حين أن (الكاف) تحيل إلى العناصر المتأخرة، وهذا يفيد دلالة التعليل المشددة والتي تنجم من خلال الإحالة للعنصرين وركبا في عنصر واحد، فإذا عدنا إلى المثال السابق يلاحظ على المركب أنه اشستمل على

 <sup>(</sup>٣٦) الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ت ١٨٠هــ ٧/٥ تحقيق عبد السلام هـــارون
 الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٥م

<sup>(</sup>۲۷) الكتاب ۷,٦/۲ .

<sup>(</sup>۳۸) شرح المفصل لابن يعيش ١٣٤/٣ .

عنصرين العنصر الأولى الإحالة من خلال استخدام (ذا) وهذا يحيل إلى المنقدم، وكذلك في الكاف إحالة إلى المتأخر، وبالتالي فإن الدلالة تبدو متماسكة والانسجام من خلال استخدام عناصر الربط المركبة في العنصر (نلك) فالجملة اللاحقة تضمنت التعليل من خلال العنصر (الكاف) المعلل. فعنصر الإشارة لا يمكن تقييده بمدى أشاري بعينه. أي أن يكون للقريب أو المتوسط أو البعيد وهذه المراتب الثلاثة لا تعتمد على المعيافات التي يستخدم فيها، لأن الاستعمال اللغوي كثيراً ما يعلى من وظيفة العناصر اللغوية بالإضافة إلى تباين في العلاقات وعلاقة متوترة حية تضمن لها القدرة على تقبل بالإضافة إلى تباين في العلاقات وعلاقة متوترة حية تضمن لها القدرة على تقبل ومن الأدلة الواضحة على ذلك أن الكاف قد تحول وتتصرف مع المخاطب فسي ومن الأدلة الواضحة على ذلك أن الكاف قد تحول وتتصرف مع المخاطب فسي أحواله من التذكير والتأتيث ولعدل إلى عنصر ثابت صالح للدلالة على معنسي أحواله من النخاة حوله يرجع إلى انتقال العناية والاهتمام مسن المخاطب (أو الذي، اختلف النحاة حوله يرجع إلى انتقال العناية والاهتمام مسن المخاطب (أو المخاطبين) إلى الخطاب ذاته لأنه في هذه الحالة قفز إلى الصدارة من جهة قصد المخاطبين)

أما حتى فتستخدم للربط بين أجزاء الكلام وتفيد في الربط الغاني وتسأتي على صور:

ما إن + جملة متقدمة + حتى جملة نهاية الغاية تدل على سرعة الحدث بالإضافة إلى المفاجأة.

> جملة مثبتة + حتى + جملة نهاية الغاية جملة منفية + حتى + جملة نهاية الغاية ويمكن التمثيل لهذا الرابط بين أجزاء الحديث:

في صباح اليوم التالي حملته طائرة عملاقة مع المنات من ذوي العيسون الزرقاء إلى جحيم الشرق وما إن وطأت قدماه رمال الصحراء حتى تأوة كفنزيسر مشوي ولم تمض ساعات حتى أغمى(٣٩) .

فحتى دلالة السرعة والمفاجأة لمضمون الغاية وخاصسة الإغمساء وقد أسهمت حتى في بيان سرعة الثانية ولكن بدون حتى تنفي الغاية ويضعف السربط ونذلك يلاحظ أن الجمل اللاحقة أنها ذات دلالة متصلة بالدلالات السمابقة، ولكن باستخدام الرابط الغاني (حتى) وجميع الأركان في النص اشستملت على السربط والعائد والذي يسمى الضمير وكل ذلك يعود إلى المتقدم دون انقطاع الصلة وهذا لا يتحقق إلا من خلال استخدام الرابط الذي عمل على ربط أجزاء الكلام، بالإضافة إلى حفظ الوظيفة والرتبة لكل عنصر من عناصر النص ويلاحظ أيضا:

خرج تشيعه نظرة آمنة غذ السير وقد كف عن مراقبة الأشياء والنساس حتى وجد نفسه أمام البحر (٤٠) فالجملة الواقعة بعد حتى ليست استئنافية وإنمسا مرتبطة بالدلالات السابقة ولكن السبب في الاسبجام وتوحيد الدلالة العامة وجود الرابط وبالتالي لا يمكن تعمل مثنى عن دلالة السياق .

### ٦- الربط التشبيهي :

وهذا النوع يرتبط فيه نص لاحق (جملة) بنص سلبق وذلك لعلاقة قائمة على التشبيه ومن الأدوات التي تستخدم (الكاف وكأن).

والكاف ترد إما مقترنة باسم صدريح مفرد وإما تدد مقترنة بمسا المصدرية (٤١) في آخر مرة كنت في حضرتها شعرت كمن يلتصق ببرميل بارود على وشك الاتفجار كمن يلتصق به رغم علمه بالتتاتج، كمن ينتظر الاتفجار على أحر من الجمر كنت كمن يرغب في انتحار فردي مشرف تتنافر في شظايا جسده

<sup>(</sup>٢٩) بقايا ليست للبيع ص ١٩ مرجع سابق

<sup>(</sup>٤٠) زهرات برية تيسير محيس ص٣٦ اتحاد الكتاب الفلسطينين القدس ط ١٩٩٦م

<sup>(</sup>٤١) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ لا بن هشام الانصاري .

وروداً على جنبات الطرقات اللرقات التي تجتازها (٢١) فما يلاحظ على الكاف أنها وظفت في الأبنية السابقة لإفادة المشابهة بالإضافة إلى هذه الفائدة عملت على ربط أجزاء الكلام وخاصة الجمل اللاحقة بالجمل السابقة وتكرار (كمن) في النص استادا إلى الضمير المستكن في قوله يحتضن يلتصق ينتظر دلالة واضحة يتضمنها الرابط الكاف التي اتصلت بالاسم الموصول والاسم الموصول في حدد ذاته مبهم وبحاجة إلى تفسير من خلال صلته واشتمال الصلة على ضمير عائد على الموصول.

وترد مقترنة بما المصدرية وعندما فتحت دخل طبفها كما كانت تدخل زنوبيا مجلس الشورى جلست على الكرسي الوحيد كما تربعت جونييت على بساط قلب رمبو (٤٣) فالمعاني والدلالات فبدون استخدام الكاف دلالة على التشبيه يختل الانسجام وتتفكك التراكيب أما كأن فيظب استخدامها في الربط التشبيهي على غيرها وقد تسبق بالواو أو بما الكافة فيلا حظ في المثالي.

فما عدت أرى سوى أشباح تحيط بي وتأتى في حلقة من حلقات المسحر والشعوذة وقفت للحظات كأنها الدهر (٤٤) فالمعاني والمدلالات وردت متماسكة بسبب استخدام كأن فهي رابطة بالإضافة إلى معنى التشبيه وبهذا تتحول المعاني إلى الحالية ولذلك يشترط في كان دلالة التشبيه والربط مما يؤدي إلى الاسسجام الدلالي والتماسك النصى فتيدو الدلالات متماسكة مرتبطة.

<sup>(</sup>٤٢) في صحبة الشيطان ص ٧٢،٧٤ وانظظر بهذه وأصنام ص ٤.

<sup>(</sup>٤٢) شهداء وأصنام ص ٢:٥ هشام يوسف أبو نموش اتحاد الكتاب الفلسطيين ١٩٩٩ .

<sup>(</sup>٤٤) في صحبة الشيطان ص ٨٤ مرجع سابق .

#### ٧- الربط الظرفي:

والظروف التي تستخدم في هذا المجال قبل وبعد وعندما وكلما وبينما إذا وحالما ولا يقتصر دور الظرف على بيان زمان الحدث أو مكانه بل يقوم بوظيفته الربط بين جملتين تتطق إحداهما بالأخرى فيلاحظ في النص :

وعندما بدأوا باقتلاعها أنزلت عليهم جام شعرها وأظافرها وخرجت مولوداتها من مخابئها تدفنهم أحياء (٤٥) فالربط الظرفي بين ركنين أو جمليتن بدأوا بافتلاعها، أنزلت، خرجت، تدفنهم أحياء.

وقبل أن أفيق من دهشتي شــعرت بقــوة خارقــة تــدنعني إلــي عــالم غريب(٢٦) فالربط واضح بين المقطع الأول والثاني خاصة جملة أفيــق وجملــة شع ت.

## ٨- الربط من خلال الشرط:

بالمقارنة بين الربط الشرطي والربط الظرفي يلاحظ أن السربط الظرفي ما السربط الظرفي والماس علاقة رابطة للجمل قائم على الظرفية وما يترتب عليه مسن فسي دلالات جزئية إضافة إلى كونها معمولة لجوابها أما الربط الشرطي فإن أدواته متنوعة بين اسمية وحرفية وجازمة وغير جازمة وهذه الأدوات استخدمت لربط جواب مترتب على فعل الشرط يقول ابن هشام (لولا تدخل على جملتين اسسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى) (٤٧) ثم إن جواب الشرط يقترن بأداة تقدوي الربط إذا ما توهم عدم صلاحيتها كجواب شرط فيوتي بالفاء أو (إذا) لمنع اللبس وفي هذا يقول ابن يعيش (وأما إذا الجزاء بشي يصلح الابتداء به كالأمر والنهي والابتداء والخبر فكأنه لا يرتبط بما قبله وربما آذن بأنه كلام مستأتف غير جزاء

<sup>(</sup>٤٥) نساء في صمت ص ٤١

<sup>(</sup>٢٦) في صحبة الشيطان ص ٨

<sup>(</sup>٢٤) مغنى اللبيب ص ٣٥٩ ابن هشام + همع الهوامع ٢/٥٨ لجلال الدين السيوطي دار المعرفة ببروت د.ت.

لما قبله فإنه حينذ يفتقر إلى ما يربطه بما قبله فأتوا بالفاء لأنها تفيد الانباع وتؤذن بأن ما بعد ما مسبب لما قبلها(٤٨).

وهذا يعنى أن الأداة الرابطة في أساليب الشرط هي أداة الشرط أو الاسم الشرطي ولذلك لا يقتصر العمل لمأداة من الناحية الشرطية لتحقيق الاسجام بسين الركن الأول والثاني وإنما تتجاوز هذا العمل وتقوم بالربط ولذلك لا يجوز حذف الأداة ، فإذا حذفت عمداً فإن التراكيب تختل ولا يضفى عليها طابع الشرط وسمات الشرط فتلاحظ

## إن عاش يطرق باب كل مودة الخلق فر لتوه إنعاشا (٤٩)

فأداة الشرط إن لها ركنان الركن الأولى فعل الشرط والركن الثاني جـواب الشرط ولكن لا يتحقق الركن الثاني إلا بتحقيق الأول ومشروط بالإضافة إلى هذه الوظيفة تودي وظيفة الربط فالجملة الأولى والثانية بينهما علاقة والعلاقة واضحة من خلال الانسجام ، والرابط والشرط وكلاهما لدلالة واحدة عامــة ناجمــة عـن الشرط يشترك فيها الشرط والجواب ، فهذا التعقيد الترابطي في الابنية الــشرطية والتراكيب جعل القنان القامطيني يكثر من الربط ، وأحيانا يستخدم الربط الظرفي على حساب الربط الشرطي وينحصر استخدام الربط الشرطي غالبا في إن ، لو ،

لو قام بالحادث العظيم لما عي بصراتيه ولا خربه (٥٠)

فلو هنا لا تجزم رغم أنها حرف شرط ولكن لا تصل في الأفعال ، وإنسا فيها رائحة ومعنى الشرط تقيد امتناع الجواب لامتناع الشرط ، والجواب اقتسرن باللام لأنه ماض وغير مثبت (لما عي) ولذلك وقع مقترنا باللام والأجود أن يقسع مجردا منها إذا كان منفيا.

فيدو من خلال الدلالة الأولى وخاصة الشرط أنها لم تتحقق و لذلك وجب عدم تحقيق الجواب، وبين الدلالتين رابط معنوى لأنهما بينهما تلازم في التحقيق

<sup>(</sup>٤٨) ابن يعيش ، شرح المفصل ٢/٩ ، عالم الكتب + همع الهوامع ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤٩) هجوم وشجون حسين خضر اللبيا وحتى ٢٠٠٧ المطبعة العربية الحديثة القدس ٢٠٠٦

<sup>(</sup>٠٠) ديوان بشار بن برد ١٨١٨٥ وشرح وتكميل الامام الشيخ الطاحر عاشور

أو عدم التحقيق ولذا ينبغي أن يكون الركن الثاني مرتبطا ارتباطا وثيقا من الناحية الدلالية والمعنوية بالركن الأول ولا يجوز الفصل بينهما والشاعر هنا لسم يتجاوز السلامة والصحة النحوية وإنما التزم بها ، وخاصة في توظيف العناصر الأساسية وغير الأساسية وهذه العناصر شاركت في البناء الدلالي العام (فلو) وما فيها دلالة شرطية إلا أنها قريبة من معنى لعل وليت بما فيها من الترجي والتمني والأداة (لو) خصت بالدخول على الركنين مع ضرورة الترابط بين السركنين مسن الناحية الدلالية وما يستخدم في أساليب الشرط من الأدوات يأخذ الشكل الاسسمي والحرفي ولولا حرف امتناع الجواب لوجود الشرط ، ويليها الاسسم المرفوع المحور وخبره المبنى عليه واجب الحذف قال.

عودا القائم المهدي فينا حلبت لهن ما وسع الإناء (٥١)

فامننع الجواب لوجود الشرط، والاسم بعد لولا وقع بالابتداء خبره واجب الحذف يقدر من السياق ولكن ما يهمنا العلاقة الرابطة بين أطسراف الحديث، فالجملة الأولى الاسمية وجملة الجواب بينها رابط ناجم من خلال (لولا) ولذلك لا يقتصر الشرط على الوظيفة الشرطية الافترانية أي اقتران الجواب والسشرط والتلازم بينهما وإنما تقوم الأداة بربط الدلالات مما يؤدي إلى الاسجام والتماسك الدلالي من خلال النصين، وهذا يمكن ملاحظته:

الشرط \_\_\_\_ مضامين (جملة) \_\_\_\_ الجواب الأداة + (الجملة) المبتدأ والخبر \_\_\_ الجواب الجملة الفطية العلاقة الناجمة عن الشرط + العلاقة الناجمة عن الربط = الدلالة العامــة

النصية

ويمكن القول أن وظيفة الأداة ليست من الناحية النحوية (الشرط) وإنما تدخل إلى الدلالت وربط الدلالات فيما بينها ، وهذا بيدو جليا من خال الدلالة العامة الناجمة عن الشرط والجواب فالعاصر النحوية التي تستخدم في أساوب الشرط كل منها مكمل للآخر ويحتاج إليه وإلا لا يكون أسلوبا من أساليب الشرط ،

<sup>(</sup>۱۱) ديوان بشار بين برد ١٢٩/١ مرجع سابق.

ولذا ينبغي التماسك والتلاحم والانسجام من خلل الاستخدام لهذه العاصسر الأساسية وغير الأساسية التي تسهم في البناء، و البناء مرتبط بالدلالة الناجمة عن الاستخدام ويلاحظ هذا في الدلالة الشرطية.

فلما أن أصبت رشدي وأسفر عنى الداء العياء (٢٥)

فاستخدم الشاعر لما وهى ظرفية بمعنى حين ولكن يلاحظ على السشرط والجواب أنهما ماضيان ولما ظرف ولكن فيه معنى الشرط لذا ينبغي أن يأخذ الشرط فعلا وجوابا بالإضافة إلى أنهما ركنان لأسلوب واحد ، ومن جهة أخرى يلاحظ على الدلالة العامة الناجمة عن الشرط أنها قد تمند وتسمى الدلالة الممندة وهذا الأمر يقتضي توظيف عناصر لغوية أخرى تسساعد على الامتداد وهذه العناصر غير أساسية وتوظيفها لم يعد ركنا من أركان الشرط بل بسهم في تدعيم الدلالات الممندة.

ومما سبق يتضح أن الربط له أثر في الدلالة الشرطية مما يعطي الدلالـة قيمة وامتداداً وهذه الدلالة لا تكتمل بالمخالفات النحوية لـضوابط النحـو التسي وضعت قديما ، فإذا كان حق الجواب والفعل أن يقعا مجزومين في الأسلوب شم وقع أحدهما مخالفا للجزم فإن هذا يعمل على ضعف الدلالة وتفكيك أركان الشرط نظرا للمخالفة وقد يقع الجواب جملة اسمية فإذا كان كذلك أصبح الامتداد الدلالي بارزا من خلال المكونات كان تقول إن يقم زيد ، إذن عمرو قائم ، إن يقم زيد فعمرو قائم ، فالجواب وقع جملة اسمية وهذا جائز ولا يخالف سلامة النحو.

وصورة الفعل الواقع بصورة الأمر أحيانا يقدر بالشرط أي أن (إن) تقدر ، فإذا قلنا زرني أكرمك تقدير الكلام إن تزرني أكرمك ولذلك جزم الجواب وما يقسع في الجواب حقه الجزم ، وكذلك تشتمل الأطراف على رابط آخسر ، هسو العائسد وخاصة الضمير العائد على المتقدم وكذلك من خلال الفاء التي تقتسرن بالجواب خاصة إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطا وجب اقترائه بالفاء وهسذه الفساء تشكل رابطا آخر بين الركينن أي الفعل والجواب أقله الجواب المقترن بالفاء .

<sup>(</sup>۲۰) دیوان بشار بن برد ۱۲۹/۱.

الجملة الاسمية إن تأتني فأنا أكرمك قال تعالى.

" قال إن كان للرحمن ولد فأتا أول العابدين" (٥٣)

فالجواب جملة طلبية لذا وجب اقتراته بالقاء وكذلك في الجملــة الفطيــة الطلبية إن زارك فأكرمه فالجواب جملة طلبية لا يصلح للجــواب إلا مــن خــلال اقترانه بالقاء .

قال تعالى "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" (٤٥)

فالجواب جملة طلبية لذا وجب اقتراته بالفاء وهذه الفاء بدونها لا يستقيم الشرط ولها عملان، العمل الأول وجوب الاقتران بالجواب نظرا لعدم صلحية الجواب بدونها، والثانى أنها تشكل رابطا آخر يضاف إلى السرابط الأول (الأداة الشرطية) ويلاحظ إن أكرمتنى فقد أكرمتك من قبل، إن زرتنى فما نسميت قال تعالى:

" من يضلل الله فلا هادي له" (٥٥) افتران الفاء بالجواب الأن الجواب مصدر بلا النافية .

### ٩- الربط الصدرى:

قد يحتاج الكاتب أو الناظم أحيانا للتعبير عن بعض المواقف والأحداث بنوع من الإيضاح والبيان لا تؤديه الكلمة المفردة من أركان الاساناد أو ما العناصر المكملة ، فيلجأ إلى الصياغة المصدرية مستخدما هذه الحروف ، وما فيها من قدرة على الربط بين أجزاء الحديث ومن أبرز الحروف التسي تقوم بوظيفة الربط همزة التسوية وأن ولو وما وكي المصدريات فيلاحظ:

(قفزت من مكانى هاربا ولا أدري لماذًا ؟) من يقظني أم للتأكد من حالتي فالاستفهام يستفاد منه نقل الشعور بالحيرة والاحباط وتبليغه إلى المتلقى بصورة أكثر جلاء مما لو عبر عنه بطريقة مباشرة ولذلك استخدم أن المصدرية المثقلة

<sup>(</sup>٥٢) سورة الزخرف آية ٨١

<sup>(</sup>٥٤) سورة آل عمران آية ٣١

<sup>(</sup>٥٥) الأعراف آية ١٨٦

(ولد ممدد يقترب يبدو أنه لم يكمل صدفته) فالمصدر المؤول جاء في موضع الرفع، وكذلك إنها لا تستطيع أن تتصور أنه يمكن أن يفكر في إمراة غيرها فإن الرفع، وكذلك إنها لا تستطيع أن تتصور أنه يمكن أن يشترك الحرف المصدري من رابط آخر كأن تستخدم بيد أن، أو يرى أن،وان تشترك مع أن المشددة في أنهما أكثر الروابط المصدرية شيوعا واستعمالا وقد تأتى (لأن) أو (من أجل أن)( لأجل أن) يلى هذه الروابط الجملة التي تسمى المعللة ويعد هذا السشكل بنيسة تعليلية بسيطة لأنها لا تتصدر الكلم بسل بسيطة لأنها لا تتصدر الكلم بسل يلزم أن يتقدمها كلام سابق يحتاج المتكلم إلى التدليل على رجاحته حتى يقتنع به المخاطب وهكذا تكون دلالة بنية التعليل إقتاعية في الدرجة الأولى وهذا يعنى أن الكلم السابق المتقدم قد يكون غامضا لذلك يأتي التعليل بهذه الأدوات تليه الجملة المعللة مشتملة على الصيغ التى توظف المتعليل.

والتطيل قد يختص بطرفي من أطراف الاسناد (المسند أو المسند إليه) أو بمضمون الاسناد ويتحدد بذلك بالعنصر الذي يقع عليه توكيد التطيل الذي يقع في الصدارة ويكون محور الحديث أو الإخبار تتلاحظ.

تحركي طيري يجب ألا اتخطى الثمانية والأربعين الثانية وإلا يعني ساعة طيري(٥٦)

فالمصدر المؤول الواقع فاعلا يستفاد منه التخصيص ، أي تخصيص هذا الحدث بالفاعل فإذا قلنا بجب (عدم تخطي) بالمصدر الصريح قد يقع الأمر مبهما أو فيه لبس وقد تأتى أن المصدرية لغرض التوضيح والتفسير.

على الأكف قال الفتى هذه منحة من عند الرب وهذا أمر الله أن يسستمر الطعن حيث فسر أمر الله بأن يستمر الطعن كناية عن استمرار الانتفاضة واستخدام الرابط (أن) هنا للتفسير لأمن هشاشة التركيب إذ لا تصلح بدونه الجملة (يستمر الطعن) أن تكون خبرا ولا حالا ولو المصدرية في الاستخدام

<sup>(</sup>٥٦) نساء في صمت ص ٢٦.

اللغوي للدلالة على المصدرية مقترنة بالقطين (ود ، تمنى) لذا فهى تضفي معنى التمني أو الرجاء في السياق من خلال هذا الاقتران يلا حظ.

كما ظلت تغار من الاعجاب الذي يمنحها أبوها لأختها ليلى وظلت تتمنسى لو أن أحدا من هؤلاء العرسان يفكر فيها ولسو أن أباها يمنعها بعضا مسن اهتمامه(٥٧) حيث وردت لو المصدرية مسبوقة بالفعل تتمنى وبالإضافة إلى الوظيفة النحوية المصدرية قام الحرف بالربط بين أجزاء الحديث ولذا فإن وظيفته لا تقتصر على الاستخدام النحوي واستخدام الفعل مع (لو) (٥٨).

(وتود لو تحدثه عن شوارع الشهداء والمقهورين) وكذلك ما المصدرية وعما قريب سوف أشتري سيارة فارهة أتمدد بها في شوارع المدينة و وبناياتها فليحددني الناس ما طاب لهم ما همني(٥٩)

### ١٠- الربط السياقي

إذا كان الربط بالأداة ذا طبيعة خطية أفقية يمكن تتبعها على المستوى السطحى للبنية اللغوية وذلك من خلال تتابع الكلمات والمركبات والجمل في النص فإن الربط السياقي لا يتحقق باستخدام الأدوات الرابطة ، وإنما يتحقق من خلال وسائل دلالية تتمثل في البنية العميقة كلفة فهو ذو وظيفة دلالية تجريدية تبدو من خلال علاقات وتصورات تعكسها الكلمات والجمل (١٠) وفي هذا النسوع لا يعلم على الأدوات الرابطة لعناصر لغوية بارزة في النص كما اشرنا سلبقا بظهور الأداة التي تربط أطراف الحديث ، وإنما يعول في هذه الحالمة على السمياق وإمكاتيات السياق وما فيه من مضامين عميقة هذه المعانى العميقة هي التي تحدد العلاقات الترابطية والتماسك والتلازم والاسجام النصي وفي هذه الحالة تسسمي الرابطة صفر) حيث يسقط الرابطة اللغوية بين العناصر وأجزاء التراكيب والابنية (الرابطة صفر) حيث يسقط الرابطة اللغوية بين العناصر وأجزاء التراكيب والابنية (الرابطة صفر) حيث يسقط

<sup>(</sup>٥٧) نساء في صمت ص ١١٦ مرجع سابق

<sup>(</sup>٥٨) زهرات برية ص ٣١ مرجع سابق

<sup>(</sup>٥٩) نساء في صنت ص ٣٧

<sup>(</sup>١٠) علم لغة النص ص ١٢٢ د. سعيد الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان القاهرة.

الرابط بين مركبين متواليين أو جمل متوالية ، أو يستغنى عنه عندما تكون مضامين الفكر ذاتها ذات قدرة أداء أو تأثير كافية كما هي الحال في الأمسلوب المحتصر (١٦) وقد أشار البلاغيون إلى مواضع الفصل وذلك لقوة الاتصال المعنوي ، حيث يغني السيلق في حد ذاته وبدلالته وخاصة في المستويات العميقة حن استخدام الأدوات الرابطة على المستوي السطحي فيلاحظ كمال الاتصال حيث تتقارب الجمل في معناها تقاربا تاما بحيث تكون الجملة المثانية البندل من الأولى أو بيانا لها أو توكيدا فمثال جملة البدل قوله تعالى " الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأتعام وبنين " (٦٢) وكذلك البيان (قال يا آدم) في قوله تعالى " فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلا (٦٣) ومثال التوكيد (أمهلهم رويدا) في قوله شبكة كمال الاتصال حيث تكون الجملة الثانية بكافة أركانها قوية الصلة والارتباط بالجملة الأول لقيامها مقام سؤال يفهم من الأولى نحو قوله تعالى (وما أبسري نفسك.

وفى كمال الانقطاع حيث مناسبة معنوية تتيح الربط بأداة العطف إلا أن ذلك قد يوقع في اللبس فيترك الربط بالأداة كقول الشاعر:

وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها في الضالل تهيم.

فترك عطف (اراها) على نطن بالأداة لئلا يتوهم أنها معطوفة على (أبغي) وهو غير المراد.

وفى التوسط بين كمال الاتصال والانقطاع حيث يكون بين الجمليتن تناسب ولكن هناك ماتع أي ماتع يمنع استخدام العطف فلا حاجة لإظهاره على المستوي السطحي اللغوي إلا أن هذا الماتع لا يقف حاتلا فسي وجــه التفـسير والتحليــل

<sup>(</sup>۱۱) نظرية التبعية في التحليل النحوي ص ٢٧٤،٢٤٩،٢٤٦ د سعيد بحيري، مكتبــة الأنجلــو المصرى ط ١٩٨٨

<sup>(</sup>٦٢) سورة الشعراء ١٣٢–١٢٣

<sup>(</sup>٦٣) سورة طه ١٢

<sup>(</sup>۱٤) سورة يوسف ٥٣

للمضمون وترابط والدلالات العيقة قال تعالى " إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنسا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم" فجلمة الله يستهزئ بهم " يمتنع ربطها عطفا على ما قبلها من قول الكافرين (إنا معكم) وأنها ليست من قولهم كما يمتنع عطفها على الفعل (قالوا) لئلا يتوجب مشاركتها له في التقيد بالظرف (إذا) فاستهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال (١٥٥).

وهذا النوع من الربط له مظاهر فى الاستخدام اللغوي ومن أبرزها الربط التفسيري والربط الاعتراضيي والربط الحواري والربط الترقيمي وهذاه الاسداع يمكن معالجتها على الشغل التالية:

## ١-١٠ الربط التفسيري:

وهذا النوع يتمثل في النصوص التي تشتمل على بعض الجمل التي تحتاج الى بيان وتوضيح والجمل التي تفسر تقع متأخرة وقد تقع جملة واحدة أو أكشر مشتملة على بيان حقيقة الجمل السابقة لذا فإن مثل هذا النوع من الجمل يشتمل على صيغ أو أدوات وتستخدم اللغة العربية (أن وأي) للتفسير ويجوز الاستغناء عن الأدوات استنادا لما في السياق من دلالات عميقة (٢٦) وهذا يعنسى عدم استخدام الأدوات الرابطة فلا نظهر وهناك ما يسد مسدها على المستوى العميسق من الناحية الدلالية لا على المستوى السطحي واللغوي (١٧).

ولا يشترط في الجملة التفسيرية أن تقع لا موضع لها من الإعراب فقد تقع الجملة المفسرة موضع البدل لتفسير المبدل منه ويقسم السربط التفسيري بحسب نوع المفسر إلى قسمين: تقسير مفرد والآخر تفسير جملة.

<sup>(</sup>٦٥) سورة النقرة ١٥-١٤

<sup>(</sup>١٦) جواهر البلاغة للسيد أحمد هاشمي ١٧٢ – ١٧٤ وتعليق محمد رضـــوان مهنـــا مكتبـــة الإيمان القاهرة ط ١٩٩٩/١٤٢

<sup>(</sup>٦٧) مغنى اللبيب لابن هشام الانصاري ص ٥٢١-٥٢٣ مرجع سابق

(يرشق البحر اللاهي عن أوامر بكلمات تقطر سياطا للمرة الأولى أطلب مثل أن تأتي زحفا على بطنك فأرا شاحبا هامد العين مقصوص اللسان)(٦٨) فالجملة للمرة الأخيرة أطلب مفسرة لكلمات المناطان التي تمثل بعض مظاهر البطش في صورة أكثر وضوحا ومن النوع الآخر.

(ترنحت حتى السوق غابت العينان في جمهرة محتشدة حـول طاولـة عملاقة ، يعلوها سوقي تلوح يداه في الفراغ كان يفجر فوق الرؤوس شاقل شاقل قميص ينفع لعامل طوبار قميص بشاقل وشاقل ونصف وشاقلان) مفسرة لجملـة يفجر والربط التغير القائم على علاقة البدل. إحساس عميق بالعدم ينتابني يمزقني يفتتني يجلني بلا حول ولا قوة، فجملة يمر و ما بعدها استفنت عن الربط استنادا إلى السياق والمضامين الثانية على العلاقة التبعية البدليـة وقـد يـاتي الـربط التفسيري لإزالة اللبس (19).

أما أشهرهم وأكثرهم إثارة للانطباع في عقول الآخرين فقد كان السشاب الأغرب (ناجي) ثم يكن أحد يعرف له مهنة كان معلما وشاعرا وناقدا( ٧ ) الجملة كان معلما جاءت مفسرة لما قبلها وأزالت الغموض فلولا هذا التفسير لكانت الجملة (لم يكن أحد يعرف) غامضة وهناك توهم بأن الشخص عاطل عن العمل.

فما يلاحظ على هذا النوع من الربط أنه لم يشتمل على الأدوات البارزة والصريحة في النص ولذلك لا يعتمد الربط على الأداة في الدرجة الأولى وإنمسا يعتمد على المعنى والمضمون والدلالات العميقة لا على المستويات السطيحة اللغوية لذلك فإن المضامين والمعانى العميقة تلعب دورا بارزا في الربط وتماسك أجزاء النص مما يضفى على النص الاسجام والسبك والحبك أما إذا فقد السنص الربط السياقي وخلت جمله من الربط اللغوي بالأدوات والعاصر فإنه يبدو مفككا ولا يستطيع القارئ استنباط المعنى العام والدلالة العامة النصية.

<sup>(</sup>١٨) بحر رمادي ص ٨١ زكى العيلة اتحاد الكتاب الفلسطيني ط ٢٠٠٠م

<sup>(</sup>٦٩) عودة كنعان ص ٥٥

<sup>(</sup>٧٠) بقايا ليست للبيع ص ٨٠.

والدلالة العامة النصية لا نعنى بها الدلالة الجزئية أو دلالة العنصر اللغوي المستخدم وإنما يقصد بها الدلالة الناجمة عن الأبنية والتراكيب والجمل التي تستخدم في نص ما لإعطاء دلالة عامة ناجمة عن الدلالات السصغرى ورتبها الإعرابية بالإضافة إلى العلاقة التي افتضاها المقام ولذلك عندما نلجأ إلى السريط السيلقي لا ينظر إلى العنصر أو المحور كعنصر لغوي مسيطر أو غيسر مسسيطر أساسي أو ثانوي ولا ينظر إلى المكملات على انفراد وإنما يؤخذ بالاعتبار الدلالات العامة العميقية في مجموعها فإذا لم يتسوافر هذا الاسسجام السدلالي والسياقي يبدو النص مفككا في عراه.

## ١٠-١- الربط الاعتراضي:

والاعترض في حد ذاته بشكل فصلا مؤقتا بين ركنين أساسين أو جمليتن مستقلتين لغرض ما علما أن العنصر أو التركيب المعترض لا يخلو من الرابط(۱۷) ضمن البنية العميقة للتركيب الكلي بالإضافة إلى رابط بازر في البنية اللغوية وقد أشار النحاة والبلاغيون إلى هذه الظاهرة متخذين من الربط السبياقي والمضموني أسلسا لتفسيرهما ومن أبرز الروابط التي تظهر على المستوي اللغوي أو البنية السطحية (الإحالة) كان تفيد تأكيدا وتحسينا للكلام الذي اعترض بين أجزائه(۷۷) واشترط النحاة لوقوع هذا الاعتراض أن يكون بين الاعتراض لم وما دخله مناسبة دلاية كالتأكيد أو التبية على حال من أحواله وألا يكون معمولا له وألا يقصل إلا بين العناصر أو الأجزاء المنفصلة بذاتها كالمبتدأ والخبر والبعض أجاز الاعتراض بين المتضايقين والصلة وموصولها والحرف ومعمولك وبين جملتين وغيرها وهو ما تؤيده شواهد اللغة (۷۷) والاعتراض غالب ما

<sup>(</sup>۱۱) دراسة في البنية التركيبية مدحت دردوني ص ٢٣٠ رسالة دكتوراه القاهرة ٢٠٠٠م

<sup>(</sup>٧٢) مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري ص ٥٦٦ وانظر همع الهوامع ٢٤٧/١

<sup>(</sup>٧٣) همع الهوامع ص ٤٤١–٤٤٢ مغنى اللبيب ٥٠٩–٥٠٩

يخلو من الجانب التأثيري التواصلي بالمتلقى ولا يجوز الفصل بين البنية السطحية والدلالات ويقع في الجملة الواحدة.

القمر - يلانيا - قمر فالاعتراض بين المبتدا والخبر بقصد التعظيم أحلق - أن - عصفورا هويت- أنا - إلى قاع البئر.

فالاعتراض بين الضمير المستكن والحال وكذلك الاعتراض بين الفاعل الظاهر وشبه الجملة ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الربط السياقي خاصة الاعتراض يخلو من الربط بالأداة بين العلصر الأساسية التي وقع الاعتراض بينها ولكن هذا ليس عاما لذلك فإن المعاتى تلعب دورا من جهة ومن جهة أخرى اليات الاسناد لها دورا آخر وبالتالي في الجمل التي تقع فيها العناصر متلازمة ينبغي أن تكون هذاك روابط وإن رجح أن تكون روابط سياقية ولكن قد تبدو الأداة وتظهر حتى في الاعتراض نفسه .

واعتراض آخر يقع بين الجمل وخاصة الجملة الممتدة دلاليا التي لا تكتفي بركنيها والعناصر المكملة ولا من اليمير أن يقع الاعتراض في متكامل:

(تخلت عني عندما سخرت من أحلامها كنت أعتقد أنى من تخلي عنها وها أنا أتخلى عن كل شيء من أجل تحقيق جزء بسيط مما كانت تحلم به فالاعتراض واضح بين الجمل التي لها امتداد وقد يقع الاعتراض للتعظيم (فالبحر هو لباس لنا - وهو اللقمة - إن عزت اللقمة - وعلى هذا نقر وتشهد).

### ، ١-٣- الاعتراض النصي:

الاعتراض النصى نوع من أنواع الاعتراض وهذا يبدو من خالل دميج تقنية سردية وسط تقنية سردية أخرى وهذا يستخدم لتجلية بعيض المواقعف أو الإشارة بتحليل ما لبعض الشخصيات التي ترد في الفن ولذلك يقع الاعراض في النص بشكل عام ويشكل انقطاعا لأحداث الفن وهذه المداخلات التي تبرز في النصوص الممتدة والمقالات لا تقوم بتقطيع أوصال النص وتفكيك عراه وإنما تقع مداخلة لغوية على شكل لفظ أو جملة أو نص يسير بين جمل النص الممتدة ولا

يعني بحال من الأحوال تغير في الدلالة أو عزل السابق عن اللاحق أو إحداث تغيير في مجريات الوظائف والرتب ومن الممكن حذف الاعتراض وكأنه لا وجود له ويمكن تصور هذا على الشكل التالى:

البنية السطحية اللغوية:

المستويات العميقة والمضامين:

العناصر اللغوية الأولى + الدلالات (اعتراض) العناصر اللغوية الثانيــة + المضامين

أ + (ع) + جـ الدلالة العامة الكلية

فبحذف (ع) عنصر الاعتراض لا تختل المعتنى وكذلك الحال بذكره تبقى الدلالة كما هى وبالتالى فإن البنية السطحية اللغوية والمضامين العميقة هى التي تتحكم في الشكيل الدلالي أو ما يمكن تسميته بالوحدة الكبري وهذه الوحدة الكبرى الدلالية ناجمة عن توظيف العناصر اللغوية والوحدات السصغرى مسن أحداث وأسماء ومن عناصر إجبارية وأخرى اختيارية لذا ينبغي أن يكون الاعتراض لا أثر له في البنية والدلالة.

وتجدر الإشارة إلى أن التفسير الذي يعتبر وجها من وجوه السربط بسين أجزاء الحديث تستخدم فيه أبنية أخرى تقوم بالإيضاح والبيان والتفسير دون اعتبار لأن تكون في محل إعرابي أو ليس لها محل إعرابي لأنها تؤدي وظيفة يمكن أن تدرج ضمن الوظائف اللغوية ويمكن أن نستعيض عن مفهوم الفضلة الذي ورد في تعريف ابن هشام حيث قال: الجملة التفسيرية وهسى الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تلية(٤٧) بمفهوم التعلق الدلالي بين الجملة السابقة واللحقة فدلالة الأولى معلقة على توضيح وبيان من خلال الجملة اللحقة وهذا جائز كما أشار الدكتور سعيد بحيري في موضوع البنية التفسيرية(٥٧) ويكون هذا التعلق التفسيري من خلال استخدام وسائل لفظية مثل أي وهو والذي وأنه، ويستوي هذا التفسيري من خلال استخدام وسائل لفظية مثل أي وهو والذي وأنه، ويستوي هذا

<sup>(</sup>١٤) مغنى اللبيب لابن هشام ٢/٣٩٩

 <sup>(</sup>٧٥) ظواهر تركيبية في العلاقة بين البنية والدلالة ص ٢٢٠ د. سعيد بحيري مكتبـة الأنجاــو
 المصرية ١٩٩٥.

الأمر مع المذكر والمؤنث وإذا قلنا الذي هو التي هي فإن النحاة يتفقون على أن الذي وأخواته مما فيه (آل) يستخدم لوصف المعارف بالجمل ، فجملة الموصدول الذي وأخواته مما فيه (آل) يستخدم لوصف المعارف بالجمل ، فجملة الموصدول إن تأتي للبيان أو الإيضاح فالوصف لمعرفة والمعرفة ويوضح ابن يعيش ايضاحها معنى خاص يريد المتكلم أن يبرزه في هذه المعرفة ويوضح ابن يعيش علة دخوله قائلا : وذلك أن الذي وأخواته مما فيه لام إتما دخل توصل إلى بعض المعارف بالجمل وذلك أن الجمل نكرات ألا ترى أنها تجري أو صافا على النكرات نحو قولك مررت برجل أبوه زيد ولولا أن الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها فائدة لأن ما تعرف يستفاد فلما كانت تجري أوصافا على التكرات لتنكرها ارادوا أن يكون في المعارف مثل ذلك، فلم يسغ أن تفول مررت بزيد أبوه كريم وأنست تريد النعت لزيد لأنه ثبت أن الجمل نكرات والنكرة لا تكون وصفا للمعرف والسم يمكن إدخال لام التعريف على الجمل لأن هذه اللام من خواص الأسماء والجملة لا يمكن إدخال لام التعريف على الجمل فجعلوا الجملة التي هي صفة للذي متوصلين بها المي وصف المعارف بالجمل فجعلوا الجملة التي هي صفة للنكرة صفة للذي وهو الصفة في اللفظ والغرض والجملة (٢٧)

## ١١- الربط المواري :

تظهر صورة من صور الربط في الاستخدام اللغوي للأبنية والتراكيب التي يقتضيها المقام اللغوي : ويظهر هذا التوظيف في الفنون النثرية وخاصـة فـي الحوار المتعدد الأطراف ، والسياق الحواري هو الذي يربط أطـراف الحـديث ، علماً أن الحوار يدور حول قضية ذات مضمون فكري واحد ، وهذا الحـوار لـه سياق يعتمد على الاستفهام أو الحديث المباشر :

الربط من خلال الاستفهام في الحوار

ويوظف في هذا النوع الحوار الذي يستند على الاستفهام بين طرفين أو أكثر بالإضافة إلى الردود ولكن هذا النوع ينبغي أن يشتمل على رابط من خلل

<sup>(</sup>٧٦) شرح المفصل لابن يعيش ٢/١٤١.

الطرح للسؤال ومن خلال الإجابة علما أن هذا النوع ينبغي أن ينطلق من فكرة أساسية يدور حولها الحديث عرخت المسكينة : أتريد الحل لكل مصاعبك ؟

أأنت من تجدين لى ذلك ؟ أي سخف ، أي غباء ، وأسفاه على ذاتى .

فالأسلوب الاستفهامي والإجلبة عليه بينهما رابط يتبضح من خلال المضمون والذي يحتمله السياق ومن جهة أخرى لا تتعدم الروابط على المستوى السطحي ، مثل الإحالة إلى المتقدم وأحياناً تقع الإحالة إلى المتأخر ، وأحياناً يقع الحوار بصورة تخلو من الاستفهام ولكن يظهر على شكل الحديث المتبادل فتبدو الروابط الحوارية من خلال اللغة السطحية علماً أن السياق الدلالي يحمل هذا الربط فتبدو أجزاء الحديث متماسكة خالية من اللبس .

وتبدو الروابط في الأساليب الحوارية من خسلال المسستويات السسطحية اللغوية ، وذلك باستخدام الأدوات والضمائر التي تعد من الروابط القوية في اللغة، بالإضافة إلى البنية العميقة والتي تتمثل في المضامين والدلالات التسي تحملها المستويات السطحية اللغوية .

## ١٢- الربط الترقيمي

وتستخدم لغة تسمى لغة العلامات أو اللغة الصامة. وخاصة في مجالات التركيز اللغوي ، فيلجأ الكاتب إلى استخدام علامات الترقيم ، لتغني عن ذكر كثير من الألفاظ على المستوى السطحي اللغوي ، فالعلامة تغني عن استخدام أداة الربط في دلالتها ، أو تعبر عن علاقة نحوية ، فمن علامات الترقيم ما يغني عن أداة الربط العطفي . فيلاحظ :

(حديثه عن البلد الايقطعه صوى سعال متصل ، عساكر الانجار ، اليهود .... الطخ ... الهجرة .... مصطفى ....... وبينهما عروس رائقة الوجه مضولة برائحة البرتقال ) (٧٧).

<sup>(</sup>۷۷) بحر رمادي نحويط ص ۸٦.

علامة الترقيم (علامة الحذف) تحمل دلالة وضمن الدلالة تحمل إشارة رابطة بين الحديث المتقدم والمتأخر ، وإذا فإن مثل هذا النوع لا يخرج عن اللغة والمستوى السطحي ويمكن ملاحظة العلامة المستخدمة تسد ممد حرف العطف:

( يتمنى لو تتحول طيارته إلى مقلاع .... حجر كبير .... صخرة مدببة تخترق سقف الجيب ) فالحذف هنا له دلالة وسد مسدها حرف العطف (أو) وقد تغنى هذه العلامة عن ذكر جمل بأكملها يرتبط أولها بآخرها :

" ينفرج الفم المتحطب العجوز ...... يسن والقرآن الحكيم ... إنك لمن المرسلين ..... " (٨٧). يرى وقد تستخدم الشرطة المائلة (/) و تغني عن حرف العطف (الواو ، أو):

( يزحف وراءها جيش عيون ناضرة متخبطة عطشى قلقة . تصبح يؤبؤا / إسفلت دائرة) (٧٩). واستخدام علامني الاستفهام والانفصال (!!) وهذا النوع للاستغراب والاستئكار ، وهذا على علاقة بالرابط السياقى :

كيف تحتمل الحرارة تحت ذلك القتاع الخاتق ؟؟؟ !!!

أي معتقدات رهيبة تلك التي تفرض عليها هذا الطقس القاسي ؟؟؟!!!(١٨).

<sup>(</sup>٧٨) عودة كنعان ، ص : ١٩ مرجع سابق

<sup>(</sup>۲۹) نساء من صمت ص ۲٤

<sup>(</sup>٨٠) بقايا ليست للبيع . ص ٦٩.

# المبحث الثاني الربط الإحالي

يعتبر الربط الإحالي من أنواع الربط ويطنق عليه (الربط الإشاري) ويعد وسيلة لمغوية من الوسائل التي تحقق التسلسل أو ما يسمى بالتنابع الخطى للجمل على المستوى التركيبي، وتأكيد الترابط الدلالي بين دلالات القضايا في الأبنية الكبرى فالعلامات الإحالية بين العناصر المتباعدة في النص يمكن ان تتشكل مسن خلال العلاقات الإحالية، بالإضافة إلى التضام بين الأجزاء المتباعدة ثم ينجم عن ذلك الاسجام بين الأجزاء المتقاربة التي تتماسك وتترابط من خلال عناصر قوية قادرة على هذا الربط الدلالي الإضافي بين المفاهيم والتصورات، بنية متداخلة معددة تشكل الأحداث الاتصالية التي تحدد كم ودور صيغ الإحالة بوجه عام في

وتقوم الإحالة بدور بارز في التماسك النصى ، وبحثها يكون من خلال ما تقدمه قواعد نحو الجملة من معلومات تركيبية ودلالية أولية ، بعاد توظيفها في إطار نحو النص لأنها ليست مشكلة نحوية محضة ، كما أن قيمتها لا تتضح على المستوى النحوي وضوحاً تاماً ، وإنما ينظر إليها من منظور يوسع قدر التحداخل بين الأبنية ويعقد صلة واضحة بين السياقات التي تحكم دلالاتها العامة والخاصة، فينكشف بجلاء جدوى البحث عن الضوابط التي تحقق الترابط أو التماسك بسين أجزاء النص : والإحالة بشكل عام تعمد على عنصرين الأول : عنصر إشساري ويتمثل في وحدة معجمية مفردة (لفظ مفرد أو مركب) أو وحدة نصية (جملة أو أكثر تمثل جزءاً من النص) بحال عليها .

الثاني: عنصر إحالي يتمثل في لفظ لا يملك دلالة مستقلة بل يرتبط بعنصر إشاري يحال عليه . واللغة تشمل عناصر إحالية منها: الصمائر ، والاسماء الموصولة وأسماء الإشارة وعناصر لغوية أخرى مقردة أو مركبة ، وينبغي أن تستقيم الإحالة وهذا من خلال الاختصاص والتعين والتماثل . بمعنى أن يختص العنصر الإحالي بعصر إشاري محدد ، ويشير إليه ويعنيه ويماثله دلالياً ، و يطابقه في النوع والجنس .

و الإحالة من خلال الدراسة والبحث تقسم إلى نسوعين بحسب تمسل العنصر الإشاري الأول: الإحالة الداخلية . وهذا النوع تبدو العناصر الإشارية في صورتها اللغوية

والثاني: الإحالة الخارجية وفيها لا توجد العناصر الإشارية داخل السنص ويفهم من خلال العناصر الإحالية أنها خارج النص.

والإحالة الداخلية منها الإحالة السابقة إذا تقدم العنصر الإشاري على العنصر الإحالي ومها الإحالة اللاحقة إذا تأخر العنصر الإشاري عبن العنصر الإحالي . وبشكل عام تتم الإحالة بحسب مستوى الربط بين العاصر الإحالية والإشارية إلى إحالة قريبة المدى إذا كانت على مستوى الجملة ، وأخرى بعيدة المدى إذا كانت على مستوى الجملة أو المتباعدة في مجال المدى إذا كانت على مستوى الجمل الأصلية المتصلة أو المتباعدة في مجال النص . دون النظر إلى الجمل الفرعية التي هي متممة للجمل الأصلية (١٨).

#### ١- الإحالة البديلة بالضمير .

وضح النحاة موضوع الضمير من حيث البناء و النسوع والعلاقية ، وتناولوا بعض مظاهر الإحالة الضميرية : (الضمير ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غانب تقدم لفظاً أو معنى أو حكماً) (٨٢).

فالضمير المتصل تتمثل وظيفته في أمن اللبس ، وعلة البناء فسي هذه الضمائر انها أشبهت الحرف إما وضعاً وإما لاحتياجها إلى المفسر (العنصر الإشاري) والمفسر يجب أن يتقدم لفظاً أو معنى فالتقدم اللفظي قد يكون محققاً نحو : "ضرب زيد غلامه " إحالة سابقة : "ضرب غلامه زيد " إحالة لاحقة .

<sup>(</sup>٨١) دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ، د سعيد بحيري ص ٧٩–٩٥ .مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، ط ٩٩٩

<sup>(</sup>۸۲) شَرَحَ كافية أَبَن الحاجبُ لرضي الدينُ الأستراباذي ص ٦/٣، تحقيق لِميسل يعقــوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١٩٤٩هـ / ١٩٩٨م،

أما التقدم المعنوي الإحالة الخارجية فقد يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسر، نحو قوله تعالى: " اعدلوا هو أقرب للتقوى " (٨٣). أي العدل أقرب وهذا مفهوم من الفعل اعدلوا وإما ان يدل سياق الكلم على المفسر التزاماً لا تضمناً ، نحسو قوله تعالى: " ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولسد " (٨٤). لأن سياق الميراث يوجب أن يكون هناك مورث ، فاجرى الضمير عليه من حيث المعنى .

## ٢- الإحالة الخارجية

وهذا النوع تستخدم فيه الإحالة إلى خارج النص ، وذلك باستخدام ضمير الغيبة فما اشتمل النص عليه من أحداث ومواقف تنسب إلى شخصية خارجيسة ، يكنى لها بضمير الغائب فيلاحظ:

جر أقدامه قاصداً ..... عبر الصالة تاركاً أهلامه تحث أكوام ......

فالضمير في أحلامه ، أقدامه يرتبط بشخصية العامل الفلسطيني العنصر الإشاري الخارجي ، حيث تضافرت الإحالة مع الإشارة أي عناصر كل من الإحالة والإشارة مما أدى إلى تماسك النص . وكذلك ضمير المتكلم .

(قذفت آخر حجارتي وتهاويت ، سيف محمي بالنسار قسصنى ، سسقطت وجرحى .)

فالعناصر الإحالية وخاصة الضمير المتصل ، تحيل إلى عنصر إشاري خارجي هو المقاوم القلسطيتي والنص السابق تضمن هذا العنصر من خالا الأحداث المتوالية ، وكذلك في ضمير المخاطب الذي يستخدم للإحالة إلى عنصر خارجي ، وبالتالي يتضح أن الإحالة الضميرية الخارجية إحالة معينة بمعنى أن العصر الإحالي يعود على مفسر له يدل على ذات أو مفهوم مجرد وغالباً هذا ما

<sup>(</sup>٨٣) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٨٤) النساء: ١١

يقع في النصوص السردية القصصية ، وتحديد العنصر الإشاري يعتمد على دلالة السياق .

### ٣- الإحالة الداخلية .

وسبق الحديث عنها ولكن تقع على أنواع :

٣-١ إحالة سابقة وهذه الإحالة تتمثل في:

عنصر إشاري معجمي \_\_\_\_ عنصر إحالي .

فجميع الضمائر الإحالية تعود إلى المتقدم: (لم يأت تموز كعادته هذا العام ... لم يمهد لحضوره . بل داهم الحياة فجأة بحرائقه وضبجره وسيخطه المتواصل) فالضمائر المتصلة محالة إلى اللفظ الصريح (تموز) .

العنصر الإشاري \_\_\_\_عنصر إحالى :

٣-٣ إحالة لاحقة وتظهر الإحالة على الشكل

(عنصر إدالي ---- عنصر إدالي معجمي)

وفي هذا الوضع تستخدم العناصر الإحالية يلاحظ:

لم يتردد كثيراً وكعلاته في اختصار المسافات وقع الإكليال عن رقبته وتقدمها احن رأسك قليلاً!

يل اصعد أتت إلى

تمالك وبثقة قلدها الإكليل.

من أين أنت ؟ سألته بغنيج . وأنت ؟

فاستخدام عناصر الإحالة المؤنثة: منها، قلدها، وأنست، مرتبطة بالعنصر الإشاري الذي يقع في نهاية المقطوعة متأخراً:

وقدسية ...... !!! . انتبهت إلى بعض زملاتها ينادون عليها (٨٥).

٣-٣ الإحالة المشتركة.

<sup>(</sup>٨٥) بقايا ليست للبيع ص ٧١-٧٣.

وهذا النوع يمثل صورة من صور التعقيد وخاصة في التسرابط السصي والربط بين الأجزاء المتباعدة في النص ومن أشكالها:

(ع ح ۱+ع ش ۲ --- ع م ۲+ع ش ۱) (۸۱). نلاحظ:

(في البدء جاءهم الدرويش ، صامت مسبحته أمامه وصاح :

يا سامعين الصوت ... يا ناس ... كنعان ... والله .. قد ظهر ) (٨٧).

فالإحالــة فــي (جـاءهم) مرتبطــة بالعنــصر الاشــاري(نــاس) والضمائر (المفردة)محالة الى الدرويش

واختلاف الإحالتين في الإفراد والجمع جنب النص اللبس. فنلاحظ:

(ع ح ١ ع ح ٢ ، ع م ١ ..... ع ش ١ - ع ح ١ - ع ح م ٢)

وهذه صورة من الإحالة المشتركة التي تتوالى فيها العناصر الإحالية من الإحالة اللحقة ولكن العناصر الإشارية تتأخر فيالحظ:

لاحقته عيونهم النهمة فأسرع خطاه ، ثم راح يعدو مرتكباً على الرصيف فسقطت حقيبته المدرسية ، ..... أزدادت سرعة السيارة بمحاذاة الرصيف ... صرخ الطفل مستنجداً (٨٨).

فضمير المفرد الغائب المتكرر [الاحقته ، خطاه حقيبته ، التي تحال السي الطفل استناداً إلى الربط الإحالي (هم) في قوله عيونهم .

وهناك صورة أخرى للأحالة المشتركة:

(ع - 1 - ع ش ٢ - ع - 1 - ع - ٢ - ع - ٢ - ع - ٢ - ع - ٢ - ع - ٢ ع - ٢ ع - ٢ ع - ٢ ع - ٢ ع - ٢ ع - ٣ - ع - ٣ ع - ٢ - ع - ٣ ش ٢ - ع ش ٣ - ع - ٣ فيظهر التعقيد والتداخل بين العنصر الخيارجي والإحيالات السمايقة

واللاحقة :

رأيت أمي ، أقبلت نحوها أقبلها ... فقلت لها : وجدتها وجدتها يا أمى !

<sup>(</sup>٨٦) ع: عنصر ، ع: إحالة ، ش: إشاري

<sup>(</sup>۸۷) عودة كنعنان ، ص : ٦٣.

<sup>(</sup>۸۸) زهرات بریة، ص: ۸

قالت بلهفة : من وجدت يا ولد ؟

زوجة المستقبل ، لكم هي جميلة شعرها أسود طويل غزير ..... (٨٩).

فالتاء (الفاعل في ( وجدت ، أقبلت ، وجدت ) مجال للعنصر الإشاري اللاحق (ولد) والإحالة في (نحوها ، أقبلها) مجال لأقرب عنصر إشاري (أمسي) ، أما الإحالة في (وجدتها) فلا يمكن إحالته للعنصر المكرر (أمي) في الجملة نفسها نفساد المعنى ، فهو محال إلى العنصر الإشاري اللاحق (الزوجة) . ويلاحظ علسى هذا النوع من الإحالات التي تعمل على ترابط النص ، بعضها يأتي لمرة واحدة ، والآخر يتوالى " .

# ٤- أسماء الإشارة والربط

تظهر الإحالة البديلة من خال استخدام أسماء الإشارة أو الألفاظ الإشارية، وهذه القضية تناولها النحاة كعنصر من عناصر الربط اللغوي ، إلا أن هذه الأسماء مبهمة فهى تحتاج إلى مفسر والمفسر في هذه الحالمة (العنصر الإنهام والأصل في هذا المفسر أن يقع محسوساً ، ويجوز أن يقع معنى مجرداً غير محسوس ، وقد يقع مفرداً وحدة معجمية ، أو تركيباً (وحدة نصية) وقد تضاف لهذا العنصر الهاء وكاف الخطاب ولام البعد ، ومسن الألفاظ الإشارية ما يشير إلى القريب ومنها المبعيد ومنها ما يستبير إلى البعيد المتوسط . وقد يشار بلفظ البعيد للقريب والعكس وذلك لأغراض ومقاصد يحددها السياق والمستويات العميقة ، كالتعظيم أو التحقير وغيرها ( ، ) لذلك فإن ضمير الإشارة له قيمة إحالية .

إذا كان نضمير الشخص قيمة إحالية معينة يمكن تتبعها على مستوى ، فإنها مع ذلك محدودة إذا ماقورنت بالقيمة الإحالية العالية والبارزة التي توفرها ضمائر الإشارة ، حيث تتجاوز قدرتها على تحقيق الترابط بين أجزاء الجمل إلى

<sup>(</sup>۸۹) الوادي أيضاً ص ٨٦

<sup>(</sup>٩٠) شرح المفصل لاين يعيش ١٢٦/٣

حتمية اعتماد التسلسل أو الامتداد عليها على المستوى العام النص في بعيض السياقات التي لا تشكل فيها معاني الجميلة إلا مكونات فرعية في معنى كلى يحكم الأبنية الصغرى على مستوى النص والمستوى السطحي بالذات ، ويؤخذ بالاعتبار مقولات النحاة في تحديد السمات التركيبية بهذه الضمائر أو العناصر الإحالية القوية إلى جانب الوظائف وقيود الاستعمال وأوجه التشبيه والتناظر بين السياقات التبادل .

والضمائر بشكل عام تفتقر إلى الإبانة والإيضاح فهي مبهمة ، واتجاه الإحالة هو الذي يحدد إزالة الغموض في اللفظ المبهم ، ومن بين هذه الأبنية الاشارية :

٤-١ أبنية (هذا) والوظائف.

ينبغي في هذه البنية التركيز على دلالة التكثيف التسي يفيدها اللفظ الإشاري، ويخرج عن الاستعمالات الخاصة به إلى وظيفة أخرى وهمي وظيفة الرابط ليست على المستوى السطحي القريب بعقد المصلة بين المتقدم عليه والمفسر له الذي يليه وإنما على مستوى الربط المعنوي بين اللفظ ومجموع الكلم المعابق أو المضمون الكلي للمتقدم والكلام اللاحق على مستوى المنص

وضمير الإشارة يؤدي وظيفتين ، الأولى نحوية ، حيث يقع موقع المسند إليه فيكون عنصراً إسنادياً ، والثانية دلالية حيث يصل بين المعانى فيحيسل إلسى القريب والبعيد ، مما يجعله في صدارة العناصر التي تحقق الترابط نحو.

( غذ السير هاتماً وقد كف عن مراقبة الأشياء والناس ، حتى وجد نفسه أمام البحر :هذا التعملاق المسكون بالرهبة والمجهول)

فاسم الإشارة فيه إحالة إلى القريب علماً أن الموقع الإعرابي لهذا الاسم الإشاري لم يتصدر الكلام . فضمير الإشارة عائد على البحر بقصد التعظيم . وهذه الصورة تبده :

وهذه الاحالة تسمى الاحالة المعجمية سابقة . ويقع الإحالة لاحقة وصورتها:

ع ح ــه ١ع ش ١+ع ح ٢ ــه ع ش ٢

(كم كنت تتمنى أن يتوقف الزمن عند تلك اللحظة المجنونـة فـ، نلسك الزقاق المظلم) فاستخدم تلك وذلك كعناصر إحالية دلالة على بعد العسصرين الاشاربين اللحظة المجنونة والزقاق المظلم ، وتقع الإحالة نصية مسابقة وتسأتى على الصورة:

ع ش ....ه ع ح

إن تستطيع فعل شيء : أني لنا أن نجتمع ونحين مين بليدين عبربين مختلفين ؟

[ هذا لن يحول ، دون ترابطنا يا عرب ] (٩١).

فالرابط الإحالى (هذا) جاء مرتبطاً بالوحدة النصية الجملة الحالية ( ونحن من بلدين .... ) العنصر الإشارى ، ولعل استخدام الإشارة للقريب يلائم الموقف والسياق . وصورة أخرى لهذا اللفظ (هذا) الضمير الإشاري يقتصر فيها على أداء وظيفة واحدة وهي وظيفة الربط، فتقوم بدور همزة الوصل بين موضوعين مختلفين ، ولاتؤدى وظيفة كما في الوظائف المسابقة من الناحية النحوية والدلائية، وانما يتمثل الأداء في وجه واحد ألا وهو الربط. وما يؤكد هذا الأمسر أن العطف غير ممكن على الصعيد اللفظى ، فما يعد الربط ممكناً إلا من خلال المضى ، وضمير الإشارة يقع منقطعاً في هذه الحالة عما يليه وذلك لوجود واو في صدر الكلام الذي يلى الواو واللفظ الإشاري فيصل المضمير بين الأجراء وبقتصر على ظاهرة الربط ويمكن تحديد هذا الأمر:

أحداث (مضاين) حـــ عنصر إحالة حجكلام منصل معنوياً .

وعلى وجه التبادل يمكن أن يتبادل النفظ الإشارى (هذا) مع (ذلك) فسي سياقات متماثلة بالإضافة إلى (كذلك) مع إفلاة الكاف معنى المماثلة أو التشبيه في

<sup>(</sup>٩١) الوادي أيضاً ص: ٥١

سياقاتها إذ يتركب هذا المكون من الكلف وهو حرف جر دال على التشبيه ، و(ذا) ضمير إشارة واللام للتوكيد وكلف الخطاب وهو عنصر إشاري آخر إلا أن هذه العناصر صارت وحدة دلالية واحدة ، يقول سيبويه : ( وإنما تجسيء الكساف للتشبيه، فتصير و ما بعدها بمنزلة شيء واحد ) (٩٢).

وتدخل (كذلك) في بنية أخرى ، ولكن لا تحتل موقع الصدارة ، بل تبني جملة على جملة (كما) لاحداث تساو أو تعادل في المعنى ، فالجملة بعد كما تقسم إلى قسمين أو يمكن القول أن النص باستخدام كما جملتان متساويتان ، ، ولكن يبدأ الحديث قبل كما بحرف العطف (وكما) وغالباً بليها الحرف المسصدري (أن) وهذا يقتضي وجود الجملة ، ولكن كما فيها رائحة الاحتياج إلى الجواب ولسذلك تأتي الجملة الثانية وعندها يكتمل المعنى ، وبالتالي يظهر التساوي ويتحقق بسين جملتين بعد كما .

وحدد النحاة الجملة التي تأتي بعد كما جملة فعلية ، إلا أن (كما) تليها الجملة الاسمية التي دخل عليها الناسخ المصدري (أن) كما نلاحظ:

كما أن ، كما أنه . ودخول أن حولت الجملة الفطية إلى الجملة الإسسمية يقول سيبويه في (ما) ، ودخولها على الكاف التشبيهية أو المماثلة وسألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آنيك وارقبني كما ألحقك فرغم أن (ما) والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد وصيرت للفعل ، كما صيرت للفعل (ربما) ، والمعنى لعلي آتيك ، فمن ثم لم ينصبوا به الفعل ، كما لم ينصبوا بربما) (٩٣) لوقوع لعلي آتيك ، فمن ثم لم ينصبوا به الفعل ، كما لم ينصبوا بربما) (٩٣) لوقوع جهة الإعراب ، فتشبه ربما ، من جهتي الدخول على الفعل وعدم العمل ، وتفارقها من جهة المعنى ، والمعنى في ربما قد يقع بمعنى التقليل أو الاحتمال ، ولذا شبهها (لعل) أما كما فتفيد التشبيه وتبرز بها دلالة التشبيه وخاصة في الكاف الذي قصره دخول (ما) المصدرية عليه على تشبيه جملة بجملة ، وهو

<sup>(</sup>۹۲) الكتاب ، سبيويه ۲/۲۱

<sup>(</sup>۹۳) الكتاب ، سيبويه ۲/۱۱

المعنى الذي شدد عليه المالقي حيث قال: (الكاف الجارة غير الزائدة والاتكون أبدأ إلا للتشبيه) (٩٤).

ونظل الإحالة بهذا الضمير إلى المتأخر لأنه ينقل المعنى في الكلام السابق إلى الملاحق لأنهما متشابهان وبنية أخرى في أبنية الربط (هكذا) وتسستخدم فسي مماثلة المفرد الذي يليها بمفرد متقدم أو على المقابلة بين جملتين مقدمة محسال إليها وجملة لاحقة محمولة عليها في المعنى وتعد هكذا مركبا مكونا مسن الهاء الدالة على التشبيه والكاف دلالة على التشبيه و (ذا) العنصر الإحسالي ، وهسو بمنزلة المركب الحرفي ، وقد يأتي بعد الاسم المفرد ، وقد يليها العنصر التالي لها جملة ، وهذا بظهر :

أحداث \_\_\_ نتيجة \_\_\_ عنصر إحالة (هكذا) → نتيجة (مفرد) وهكذا وجد المناضل نفسه أمام أمر حتمي .

وقد يلجا المبدع إلى استخدام ألفاظ أخرى ، ولكن دالة في أصل الاستخدام على الظرف ، إلا أنها تستخدم في الإحالات مثل (هنا) وقد تتكرر في السنص وخاصة في النصوص السردية أو النصوص القصصية .

(هذا الأشياء مختلفة . بل هذا نقاتض الأشياء ، حسنى وجه آستر هنا يفر ... هذا العجب العجاب ... الليل هذا فقط يناسبه الرصاص .... هذا لا تقر من يأستر سوى الإطلاق ) (٩٥) فالعنصر الإحالي الظرفي لاءم العنصر الإشاري ، والظرف هذا فيه إشارة إلى مكان الحدث الذي يستفز به كوهين ورفاقه ، فيضلاً عن كونه رابطاً والخياً على مستوى الإحالة ، ويعبر عن حالة الهلع والخوف التي تنتاب كوهين ورفاقه .

وقد يشتمل العنصر الإحالي (هنا) على الكاف فيحمل الدلاسة الظرفيسة والرابط (الإحالي) بالإضافة إلى دلالة الكاف كحرف دال على البعد ، و(هنا ، هناك وهنالك ) بالإضافة إلى (ثمة) عناصر إحالية ، ومع اللام في هنالك بعد وخطاب ،

<sup>(</sup>١٤) رصف المباني في شرح حروف المعاني ، ص ١٩٥، أحمد بن عبـــد النـــور المـــالقي ت ٧٠٧هــ ، تحقيق أحمد محمد الخراط دمشق ١٩٧٠م .

<sup>(</sup>٩٥) عودة كنعان ، ص : ٣٩.

ويمكن القول: إن الإحالة تقع على العنصر الإشاري المتأخر إذ لابد مـن وقـوع العنصر الإحالي متقدماً في هذه الحالة ، وهذا يقع في الإحالات النـصية اللاحقـة فيلاحظ.

هناك ... حيث اعتاد الناس أن يحيوا بطريقة اخرى ... ثمة فوضى في كل مكان ... أكوام قمامة ... روائح عفنسة ... ابسواب محطمسة .... سسيارات محروقة ... حيرة وقلق) (٩٦).

وهكذا يلاحظ أن الإحالات لا تقتصر على ألفساظ خاصة من الألفاظ الإشارية أو أسماء الإشارة بما في هذا اللفظ من ضمير إشسارة لمه قيمة في الإحالات ، بالإضافة إلى استخدام بعض الأصوات الأخرى مع اللفظ والتي تسودي إلى إحالة أخرى ، فاللفظ يمكن أن يشتمل على إحالتين إحالة لعنصر متقدم وإحالة لعنصر متأخر كما هو الحال في بنية اسم الإشارة مع اللام والكاف .

<sup>(</sup>٩٦) زهرات برية ، ص ٥ .

# البحث الثالث الربط الحكمى

يستخدم في هذا النوع من الربط مكونات اسمية أو ظرفية أو حرفية لعقد الصلة بين كلام متقدم قد يقع جملة أو أكثر تتركز جميعها في معنى كلي وكلام متأخر وهذا الكلام المتأخر يشكل حكما أو نتيجة المكون الذي سوغ لها هذه الوظيفة ومن أبرز المكونات التي تسهم في صبياغة الأبنية المتطقسة بالربط الحكمي بوصفها من أبرز الظواهر التركيبية التي تستخدم في الربط النصي وتعمل على تماسك أجزاء النص من خلال (إذا ) أو إنن) وبنية (على هذا) ورغى ذلك) ورغى خلال وفي الجملة بالجملة) وبهذا ولهذا وبنيك ولذلك ومع هذا ومسع واعلى كل حال) و (في الجملة بالجملة) وبهذا ولهذا وبذلك ولذلك ومع هذا ومسع دلك وتشتمل هذه المكونات على دلالة إحالية والوظيفية الأساسية هسى توضيح وبيان الحكم وبالتالي ينبغي أن تتأخر دلالة الإحالة وذلك لإبراز الوظيفية الأساسية ومكن معالجة هذه القضاياعلى الشكل التالي:

# ١- الربط الحكمى من خلال (اذن).

تناول النحاة هذه القضية وخاصة الاستعمال النحوي واللغوي (إذن) ولكن هناك خلافات بين النحاة حولها ويلخص العرادي خلاف النحاة فيد هب مد هب الجمهور أنها حرف استناذا إلى الإعمال إذ تعد حرفا ينصب المضارع بشروط ٩٣ وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم وأصلها إذا ثم اختلف الحرفيون بحرفيتها فقال الاكثرون أنها بسيطة وذهب الخليل في قوله إلى أنها مركبة من (إذ) و(أن) والمذهب البصري تشدد في كونها معنى للجواب والجزاء كما أشار سيبويه في كل موضع والبعض الآخر فرق بينهما حيث ذهب الفارسي أنها قد ترد لهما وهو الأغلب وقد يكون للجواب وحده فدلالة الارتباط دلالة جوهرية ملازمة رغم أنها

زالت عنها الخاصية فالوظيفية الحصرت في إنشاء علاقة بين المتقدم والمتأخر قد تقع بين المتبتدأ والخبر (والإيمان من الحق فهو إنن حقيقة الأمر)(٩٧)

(فالانسان إذن هو وحده الموجود) وتوسطها بين المبتدأ والخبر ألغسى عملها الإعرابي قال (سيبويه و أعلم أن إذن إذا كانت بين الفعل وبين شئ الفعل معتمد عليه فإتها ملغاة لا تتصب البنية كمبا لا تنسصب أرى إذا كانست الفعيل والأسم (٩٨) فالعمل الوظيفي انحصر في الربط بين المتقدم والمتأخر سبقها حديث تضمن عدة معان وهذا يعتبر مقدمة تحتاج إلى نتيجة أو حكم والذي يتكون مسن نيتجة قضية حملية مكونة من عنصر مسند إليه أو محمول عليه وعنصر مسند أو محمول تشكلا في الركن الاسنادي الأول في الجمل وقد تقع في صدارة الحديث وفي صدر الجملة المذكرة أو المتبقية المنفية.

فإذن لا بأس أن يكون ذلك العطف على ما سبق ويمكن توضيح هذه الصورة (حدث أو أحداث مقدمات \_\_\_ إذن \_\_\_ قضية حملية نتيجة) والسريط خلال الضمير الإشاري أكثر شيوعا واستخداما وهذا يعد من الدلالات ذات السريط الإحالي (دلالة تبعية) وتستخدم في هذا الربط على هذا وعلى ذلك.

فينبغي أن يسبق هذا النمط بأحداث أو مضامين (على هذا) (اسم جسامع) (قضية حملية) (نتيجة) فعلى هذا لا ينبغي أن يطمع في إصلاحها كل الطمع وعلى هذا الترتيب يصير الواحد الذي هو أول موجود).

فيبدو من خلال الجمل استخدام الحرف (الواء ، القاء) كرابط حرفي وغلبة وقوع الرابط مكونا غير اسنادي وهذا لا يعنى: أنه لا يقع مكونا استنداديا خبرا مقدما وتحديد إليه في نفظ جامع بالاضافة إلى وقوع المكون الحرفى الرابط فسي صدارة الجملة الحكم ويقل استخدامه متوسطا في الجملة.

أما اللفظ الاشارى هذا فيتكون من هاء النتبيه و(ذا) الإشارية ضمير يحيل هنا إلى مجموعة أحداث أو مضامين تكون متقدمة سابقة فينبغي أن تكون الإحالة

<sup>(</sup>۹۷) الکتاب سیبویه ۲٤، ۱۲، ۱۲/۳

<sup>(</sup>٩٨) الكتاب سيبوية ٣/١٣.

إلى متأخر غالبا،ورد اسم حامع بعده فإن الإهانة تكون قد تكثفت وتركــزت فــي ذلك الاسم الجامع للمضامين السابقة وتعقب ذلك المكون الحرفى الدالة على الربط الحكمى الجملة الخاتمة أو القضية الحميلة والتي تتضمن الحكم أو النتيجة ويمكن أن يتبادل هذا الضمير مع الضمير الإشارى لذلك فيمكن القول:

(وعلى هذا) و(على ذلك) فاستخدام الضمير الثانى جانز ولكن ينبغي ان يقتضى المقام هذا الاستعمال فهما منفقان من حيث الوظيفية ولكن الاختالاف واضح من حيث البنية وخاصة في اللام والكاف في ذلك والهاء في هذا وكل في هذا ولا والكومات هذه الأصوات يؤدى وظيفية، واستخدامه يتناسب مع الأسم أو اللفظ الإحسالي ويمكن تحديد كيفية الربط الحكمي:

حدث أحداث - مضمون (مضامین)\_\_\_\_ (ف)علی هذا \_\_\_ اسم جامع قضیة حملیة (نتیجة)

ويمكن أن تستخدم التراكيب الإضافية موضع الضمير الإشارى وذلك القيام بوظيفة الربط الحكمى كأن تقول ( وعلى كل حال فالقصد والاجتهاد يشمر، وهذا المكون الحرفي الرابط يختلف عن سابقه وذلك في أن دلالة الإشارة هنا غائبة وحلت محلها دلالة العموم في استخدام (كل) لذا يمكن أن تكون النتيجة لاحقة ومتضمنة للمعاني السابقة والرابط الحرفي في هذا الاستخدام الواو الذي يتصدر ذلك المكون لتحقيق الصلة بين الطرفين ويقابله رابط آخر الفاء الدي يتصدر جمئة الحكم نيؤكد من خلال إفلاته التعقيب صلة النتيجة بالمقدمات لذلك تبين أن المكون الحربي الرابط يعقد الصلة بين الطرفين ويجوز استخدام (في الجملة) بالجملة ويقوم هذا بالربط بالاختلاف واضح في البيئة ولكن اتفاق بين في الدلالي والأداء الوظفية الربط والتماسك بين أجزاء الكلام في المتقدم والمتأخر

ونوع آخر من الألفاظ التي تبدو قيتمها الإحالية في الربط بسين أطراف الحديث منها (فهذا ولهذا قلذلك ونذلك)

فالفاء في (فلهذا) تغيد التعقيب ولكن تغيد الاتصال بين المتقدم واللاحق واللام تحمل معنى التعليل أو بيان السبب نحو (ولهذا لا تتوفر القوتان معا في

الإنسان الواحد) والبديل الآخر لهذا النفظ لذلك فلذلك واللام فيهما تسرجح لتأكيد البعد أو تأكيد دلالة البعد بالإضافة إلى قيمة الكاف فالفاء واللام والكاف بالإضافة إلى الاسم أو اللفظ الإشاري تحمل دلالات الربط والتماسك بين أجزاء الحديث.

وهناك ظاهرة لخرى في الربط تستخدم فيها ألفاظ للربط الحكمي ولكن من خلال التقييد وهذا يمكن أن يتحقق من خلال استخدام الرابط (مع هذا) وهذه الألفاظ فيها دلالة أكثر في التقييد الشرطي يلاحظ على بنية مع هذا يمكن أن تتداخل مع بنية ولكن في المعنى والدلالة والدور الوظيفي من خلال السربط بسين الأجزاء غير أن بنية (ومع هذا) تشير إلى دلالات أخرى تختص بها مثل التتاقض والمخالفة والإحالة وابن يعيش بين دلالة الاستدرك التي تختص بها (و / لكن) مخالفة (بل) في اختصاصها بدلالة الإعراض الأمر الذي جعنا نرجح تداخل (مع هذا) مع (لكن) دون (بل) لأن المعنى بعد لكن يخالف معنى ما يأتي قبلها من غير إضراب يقول ابن يعيش:

وليس المراد أنها في المعنى واحد إذ الفرق بينهما ظاهر وذلك أن لكن لابد فيها من نفي وإثبات أن قبلها نفي وقع ما بعدها مثبتا وهذا الحكم لا يراعي في بل(٩٩) إلا أن دلالة المخالفة في المعنى تعادل لدى المالقي دلالة الاستنراك فيقول فإن عطفت بـ (لكن) جملة على جملة فيصح أن يقع قبل لكن المنكور النفي والإثبات لكن بشرط أن تكون الجملتان مختلفتين في المعنى (١٠٠) وقد وردت بنية (مع هذا) (مع ذلك) في صورتين الأولى أن هذه البنية تتصدر الكلم والصورة الثانية أنها تأتى في داخل الجملة ولكن لاخلاف بينهما في المعنى المنعنى فلاحظ (ومع هذا فإن المعنى يستقيم) ومع ذلك فإن المعنى ولذلك يلاحظ التبلال

<sup>(</sup>۱۹۹) شرح المفصل ۱۰۷۱۸

 <sup>(</sup>١٠٠) وصَب المباني في شرح حروف المعاني ص ٢٧٦ ، لأحمدين عبد النــور المــالقي ، ت
 ٢٠٧ هــ تحقيق ، أحمد محمد الخراط ، دمشق ١٩٧٥ م

حدث أحداث سابقة مضامين مقدمات ومع هذا التقييد دال على الاستدلال والمخالفة والتناقض نتيجة.

ولكن استخدام بنبة (على أن) تدل على تقييد العمومية في المعنى السابق والذي يمثل قضية سليمة صحيحة ولكن يضاف إلى تلك القضية ما يلسزم ذكره بشكل مستقل فيتحقق من خلال عدة معان كالاستدلال والمخالفة والتحصيل بالاضافة إلى استخدام بنية حيننذ كرابط آخر في الربط بين أجزاء النص وأطراف الحديث وتتكون من (حين) وهو عبارة عن اسم فتحول إلى الظرفية حيث تم نقلة من الإعراب إلى البناء ويعد من الأسماء المضافة إلى الجملة إلا أته لحقت به (إذ) عوضا عنها وذلك بتغيير حركة السكون على الذال إلى كسرتين فيقول سيبويه: في علة البناء وكذلك حيننذ في بعض اللغات لأنه مصاف لغير مستمكن (١٠١) في علمة البناء وكذلك حيننذ في بعض اللغات لأنه مصاف لغير مستمكن (١٠١) وبالتلوي بشير اللحق بشير وبلا النقوين (العوض) والعوض لدلالة السياق عليه في هذه الحالة يقتضى المقام بناء اللاحق على السابق وجوبا بغض النظر عن موقع البنية نحو (فلا يبقى حيننذ باب إلا انفتح ولا مشكل إلا وضح) فالرابط توسط في الجملة ويجوز أن يتسصدر الكلام.

فمن خلال ما تقدم يلاحظ أن الربط بين أطراف النص يبقي ربطا مهما اختلفت الروابط وتنوعت ولذلك منها ما يأتى على شكل الضمير واللفظ الإشارى والمركب إلا أنها وإن اختلفت في البنية تبقى من ناحية الدلالة تؤدى وظيفة الربط بين الأجزاء المتقاربة والأجزاء المتباعدة على المستوى المسطحي والمسستوى العبيق المضموني للنصوص .

<sup>(</sup>۱۰۱) الكتاب سييوبه ۲۹۹/۲

# المبحث الرابع الربط بين الأساليب

لا يختلف الدور الوظيفي للرابط في الأساليب عن دوره في السربط بسين الأجزاء المتباعدة أو الأجزاء المتقاربة في النص ولذلك تبدو الأهمية من خسلال الاستخدام والأداء الوظيفي بغض النظر عن البنية لأنها تختلف من رابط إلى آخر ولا يؤخذ بالاعتبار النوع كحرف او اسم أو ظرف وإنما يستند في هذا كله على ظاهرة الوظيفة والأداء والربط بين الأجزاء وأركان النص.

والأساليب تحتاج إلى مثل هذه القضايا الرابطة بين أجزاء الأسلوب فسلا يجوز التواصل الدلالي دون رابط ولا يحدث الاسجام دون توسط أداة أو عنصر لغوى يربط بين المتقدم واللحق أو يشكل عائد على المتقدم وهذا النوع من الربط ضروري ولا يجوز الاستغناء عنه ولا يجوز حنفه أما استبدالة فيجوز أحياتا ولكن لا يستساغ من ناحية اللغة ولا نستطيع في هذا المبحث دراسة الأساليب كاملة من الناحية النحوية واتما نلجا إلى الظواهر الرابطة في الأساليب.

# الربط في الطلب والجواب:

تناول العلماء هذه القضية وخاصة الطلب وما يقع في الجواب وحق الجواب إن وقع فعلا وبالتالي فإن الجواب بشكل عام بشكل السركن النساني مسن الأسلوب بغض النظر عن البنية في الطلب والجواب وهذا الركن الثاني به يكتسل المعنى والمستويات العميقة للبناء ولذلك يلاحظ أن الرابط لا يقع بسصورة الأداة ولا بصورة اللفظ الصريح وإنما يقع الرابط بصورة الجزء الدلالي الكامل والسذى اصطلح على تسميته جملة الجواب فالجمئة جزء المعنى في الطلب والجرء الثاني الجواب يبدو جليا مسن خسلال والربط بين الجزء الأول الطلب والجزء الثاني الجواب يبدو جليا مسن خسلال الاسجام والتمامك والحبواب

ظاهرا أو مقدرا أو محذوفا ونذا ينبغي أن يكون التماسك بين الركنين من خلل التلاحم العميق والسطحي وما يقتضيه المقلم.

ومن جهة أخرى هذاك ما يسمى بالتلازم والاسند من الناحية النحوية فالمبتدأ بحاجة إلى الخبر والفاعل يلازم الفعل والفعل الناسخ يعمل فسى أسميه أو ركنيه وهذه القضية لا خلاف عليها في تلازم الألفاظ التي تستخدم فسي البناء النحوي والأداء الوظيفي فالصورة تبدو جلية من خلال المستويات السطحية من جهة فحرى وهذا يعسى الستلاحم بسين المستويات السطحية والعميقة.

فإذا كان التلاحم بين المستويين يتحقق من خلال الأداء الوظيفي فإن هذا الأمر يشتمل على نوع من الراويط أو العائد الذي يعود من المتأخر على المتقدم، أو باستخدام بعض الروابط الأخرى التي تقوم بالإحالة إلى عنصر متقدم أو عنصر متأخر والذلك يلاحظ أن هذه القضية لا يمكن قصلها عسن المستويات الللغويسة السطحية والدلالية في الجمل والتراكيب فنلاحظ:

(يا ابن الكرام حصارك المفروض لا يثنيك غرما قد أمنت من الشقا) (١٠٢)

فالشق الأول الذي تصدر البيت با ابن الكرام والجملة بنتيك عزما وردت من حيث الدلالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنداء أو جملة النداء وكسنلك فسي (صوموا تصحوا )فالطلب واضح إلا أن المقام يقتضي الجواب ظاهرا وكذلك دلاليا من خلال الظاهر والمستوى العميق تبدو الدلالة العامة واحدة.

فالذى تصدر النص أو الجمل ينبغي أن يتبعه الجواب وهذا أمر ضروري نظرا لتلازم المستوى السطحى والمستوى السدلالي العبيق والطنب والجواب بحيث ينجم عن هذا التلازم وحدة دلالية نصية أي وحدة دلاليسة عامسة وهذه الوحدة الدلالية العامة ناجمة عين تلاحيم العاصير اللغويسة الأساسية والاختيارية.

<sup>(</sup>١٠٢) ديوان الشعر ، حسين خضر الصياد ، ص ٢٦ ، همــوم وشـــجون ، المطبعـــة العربيـــة الحديثة، القدس ٢٠٠١

فالطلب عنصر إجباري والجواب عنصر إجبارى بغض النظر عن المركب وكذلك الدلالات الناجمة عن العناصر المستخدمة ينبغي أن تكون متلاحمة متماسكة تؤدي إلى وحدة دلالية ويمكن توضيح هذا الشكل:

ط (ع جد ) + جد (ع ج) (دع )دلالة عامة

فإذا سقط عنصر مكمل أو رابط أو عنصر اختياري فإن الدلالـــة العامـــة تختل ولا يمكن استباط المعنى الدلالي .

وتجدر الإشارة إلى الرابط الذي يشتمل عليه الركن الثاني من الجملة التي تصدرها الطلب إذ لابد من عائد وهذا العائد عنصر إحالي إلى السابق وبالتسالي لا يجوز أن يقع الجواب دون اشتماله على ضمير عائد على المتقدم وبالتالي تبدو الروابط في الطلب والجواب دلالية على صعيد المستويات العميقية وعلى صسعيد المستويات العميقية وعلى صسعيد المستويات السطحية ضمن العناصر اللغوية التي استخدمت في الأسلوب.

### ٧- الربط في أسلوب النداء:

والنداء من بين الأساليب التي تشتمل على الرابط وهو في حد ذاتـــه طلب ولا بد لهذا الطلب من ركن آخر يقع مرتبطا به دلاليا ولغويا ويلاحظ هذا:

قال تعالى ( يوسف اعرض عن هذا) (١٠٣).

قائنداء في قوله تعالى (بوسف) حنفت أداة النداء في هذه الحالة (يا) ولكن هذا الاستخدام يقتضي جوابا أو توضيحا أو بياتا للطلب في قوله اعرض عن هذا ففي (اعرض) ضمير عائد على الامم المتقدم المنادى وهذا فيه إحالة إلى عنصر متقدم وكذلك الحال في قوله هذا الإشارة إلى سياق وكلام متقدم ولسذلك يبدو الترابط بين أجزاء الكلام المنادى والجملة المشتملة على الروابط من خسلال الضمير والإحالة إلى العنصر اللغوى المتقدم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الدلالات في الأسلوب دلالـــة الأداة والاســم المنادى والجملة التبعية المشتملة على الضيمر العائد تتلاحم مع بعضها الـــبعض

<sup>(</sup>١٠٢) يوسف أية ٢٩

مما يؤدى إلى الدلالة العامة أو الواحدة الدلالية للنص ومن جهة أخرى لا يجوز الاستغناء عن دلالة جزئية لأن حنف الدلاالة الجزئية يخل بالوحدة النصية فالوحدة النصية تتشكل من السجام وتلاحم العلاقات بين العناصر اللغوية الموظفة والتسي اقتضاها المقام.

وقد يستخدم الرابط في الإحالة إلى المتأخر فلا يحيل للمتقدم خاصة في استخدام أيهذا فالإشارة هنا لا تعود إلى المتقدم وانما يحال بها إلى الاسم اللاحق وخاصة المنادى المعيقي المعرف بالألف واللام وبالتالي فإن جملة النداء تستمل على الروابط بغض النظر عن بنيتها فالبنية تختلف من رابط إلى آخر ولكن في الإحالة والربط كلها تتحد في أداء هذا الوظيفة.

## ٣- الربط في أسلوب الشرط:

تناول النحاة أسلوب الشرط وما يقع في الجسواب والفساء الواقعسة فسي الجواب والحالات التي ينبغي فيها افتران الجواب بالفاء ولسنا بصدد بحث الأركان وإنما ينبغي الاقتصار على الروايط في أسلوب الشرط فمن خلال الدراسة والبحث تبين أن الركن الأول من الشرط لا يفيد دلالة دون الركن الثاني فالارتباط السدلالي واضح على مستوى العلاقات العميقة الدلالية بالإضافة إلى التلازم بين المستويات السطحية الشرط وجوابه فيلاحظ:

٣-١- أداة الشرط أو اللفظ الشرطى إذا تصدر التركيب في الجملسة المركبة بنبغي أن يأخذ ركنين أساسين أي عنصرين لغويين لا يجوز الاسستغناء عنهما ويدونها لا يستقيم التركيب والمعنى قال تعالى: (ربكم أعلم بما نفوسكم إن تكونوا صالحين فبته كان للأوابين غفورا) (١٠٤) فاستخدام الأداة في السشرط القتضى فعلا وجوابا ، قوله إن أداة لازمها الفعل تكونوا وكذلك الجواب السذي القتضى المقام افتراته بالفاء.

<sup>(</sup>١٠٤) الإسراء : آية ٢٥.

" - ٢- الفعل وخاصة فعل الشرط الذي يشتمل على الضمير المستكن أو الظاهر المنصل وحق هذا الفعل الجزم ولكن ما يهمنا الضمير الدني لازم الفعل ويشكل بؤرة في العائد الذي يكمن في الجواب وبالتالي لابد من عائد على الضمير الأول ، فالاتصال والترابط بين الأجزاء يبدو من خلال الإحالة والعناصر الإشارية وبدونها يبدو النص مفكا لا يستشف منه دلالة علمة فالدلالة العامة النسصية ترتكز على ترابط العناصر اللغوية الإجبارية والاختيارية والتي يقتضي المقام توظيفها.

٣-٣ والجواب الذي يعد ركنا أساسيا في الأسلوب يقترن بالشق الأول إلا أن الجواب يشتمل على الرابط والرابط يعودعلى المتقدم وبالتالي تبدو الدلالات على المستوى العميق متماسكة تشكل في حد ذاتها وحدة دلالية كبرى نلجمة عن الواحدت الصغرى ولكن هذا لا يتشكل إلا من الرابط فالرابط ببدو فسي العمل الشرطى من الناحية الدلالية أولا نظرا لتلازم الأركان الثلاثة العامل المشرطى والفعل والجواب والفاء التي تقع في الجواب لضرورة وعلة نحوية أيضا تقوم بالربط ولها أثر في التماسك نظرا لعم صلاحية الجواب بدونها فإذا كانت جملة الجواب لا تصلح لأن تقع جوابا فينبغي اقترائها بالفاء على وجه الوجوب.

أما فيما يتعلق بظاهرة الحذف في الأساليب الشرطية فلا أثر للحذف في الاساليب الشرطية فلا أثر للحذف في الدلالة والربط وبما ان الحذف ظاهرة تقتضيها الضوابط النحوية مع بقاء الدلالية متماسكة فإن الحذف يقدر والتقدير جائز وهذا لا يخل بالوحدة النصية والدلاليسة فيلاحظ على الجملة الشرطية:

(عش) + ف ش \_\_\_\_ (جش)

ويمكن تحليل هذه الرموز:

ع ش العامل الشرطى وجوب الفعل والجواب

ف ش اشتمال الفعل على عنصر إشارى يحال إليه.

ج ش جواب الشرط عنصر إحالي يحال إلى عنصر إشاري سابق فاء الجواب رابط آخر. وبهذه العناصر على الظاهر وعلى المستوى المسطحى يسضاف إليها العلاقات والمستويات الصيقة تتشكل الوحدة الدلالية العامة.

المستوى السطحي ناجم عن العاصر اللغوية + الروابط

المستوى العميق ناجم عن أداء الوظائف للعناصر ودلالتها الجزئية .

دلالة الأداة أو العامل دلالة الفعل + العناصر الإشارية التي يحال إليها + دلالة الحواب + دلالة الروابط \_\_\_\_ دلالة عامة

الوحدة الدلالية النصية الكبرى

وهكذا تبين أن أسلوب الشرط تنجم عنه وحدة دلالية كبرى مسن خسلال تماسك العناصر اللغوية الإجبارية والاختيارية ولكن ينبغى وجود عناصر الإحالسة وعناصر الإشارة فالربط لا يكفى أن نقول فيه عنصر ربط وإنما ينبغي أن نسشير إلى ركنيه عنصر الإحالة وما أحيل إليه.

## ٤- الربط في أسلوب المدح والذم:

يعد أسلوب المدح والذم من بين الأساليب التي تستخدم فيه الصيغ الفطية التي تقترن بالزمن ولكن هذه الأفعال جامدة غير متصرفة فلا مضارع لها ولا أمر ولا ترد إلا بصورة الماضى ومن حق هذه الأفعال ان يسند إليها (المرفوع) الفاعل نحو (نعم الرجل زيد) والمعنى ان الممدوح الرجل والمخصوص بالمسدح (زيد) ولكن من حيث الرتبة والبناء النحوى تقع الجملة الفطية خبرما مقدما والاسسم المرفوع يقع بالابتداء فالجملة الاسمية خبرها جملة فطية وهذا التركيب الخبرى المتقدم على المحور الأماسي العنصر المسطير وهذا يقتضى وجود علاقة رابطة بين الدلالتين : الأولى الناجمة عن استخدام الفعل (المدح أو الذم) والثانية الناجمة عن المخصوص وظاهراً تتجسد هذه العلاقة في الاستاد ولكن المعنى والدلالة في الجملة على المستوى العميق يقتضى تماسكا أكثر وهذا يتحقق من خلال الرابط الذي يستشف من خلال العلاقة التلازمية بين الطرفين .

ومن جهة أخرى إذا انتقلنا إلى قضية التأويل ومعرفة المسنكر وتقديره باسم آخر أو بلفظ آخر فإنا نبعد هذا الأمر في أسلوب المدح والذم واردا وخاصة في الجملة الواقعة خبرا والتي تشكل المحور الثاني في الجملة الاسمية مما يؤدى إلى القول أن الدلالة الناجمة عن الأسلوب لا تتأثر وإنما تبقى دلالة كبرى ووحدة دلالية من خلال المستوى السطحي الظاهر أو من خلال التقدير لما يجوز حذف وتقديره أما بالنسبة لفاعل هذه الفعال الخاصة بالمدح والذم فلا يوجد تعليق عليه وقد أشار النحاة إلى شروط فيبقى فاعلا للفعل وملازما للصيغة قال تعالى " وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" (٩٠١) الفاعل معرف باللام الجنسية وقد يقع مضافا لمسافيه الألف واللام (نعم أبن أخت القوم) مضافا إلى مضاف لمسافيت اللام البنسية وقد يقع السلام ويجوز القول (نعم ابن أخت القوم) مضافا إلى مضاف لمسافيسه الألف والسلام ويجوز القول (نعم ابن أخت القوم) مضافا إلى مضاف لمسافيسه الإلف والسلام ويجوز القول (نعم ابن أخت القوم) مضافا بقي مسترا مفسرا بما نعم رجلا أنست نعم مسافعات قسال تعسلى (بسئس للظسالمين بدلا) (١٠٠) وهذه قضية نحوية لا تهمنا بقدر الترابط الذي اشتملت عليه التراكيب في أسلوب المدح والذم لذا ينبغي أن تكون روابط دلالية وروابط ظاهرة سسطحية في أسلوب المدح والذم لذا ينبغي أن تكون روابط دلالية وروابط ظاهرة سطحية وذلك من خلال الاستخدام.

# ٥- قيمة الربط في أسلوب التعجب:

لا يختلف أسلوب التعجب عن الأساليب النحوية الأخسرى فسي حاجتسه الماسة إلى الرابط بين أجزاء الكلام وخاصة بين عناصسره اللغويسة الأساسسية والمكونة لأسلوب التعجب وتجدر الإشارة هنا إلى ما التعجبية التي تقع بالإبتداء فهي نكرة تامة بمعنى شئ ولكن كيف يتم الإسناد إلى المبتدأ وخاصة إسناد الخبر فيمكن القول أن التعجب أسلوب فعله وضع لإتشاء التعجب والفعل في حدد ذاتسه ينبغي أن يستوفي شروطه من الصياغة والبناء والفاعل وبالتالي يقتضي المقسام

<sup>(</sup>١٠٥) آل عمران آية ١٧٣

<sup>(</sup>١٠٦) العنكبوت آية ٥٨

<sup>(</sup>۱۰۷) الكهف آية ٥٠

دلاليا وعلى المستوى العميق ان يكون هناك تماسك حتى تكتمل دائسرة الإسسناد بين المتبدأ والخبر وبدون هذا الاسمجام والتلاحم لا يمكن إنتاج دلالة عامة كبرى من خلال الاستخدام فإذا قلنا ما أحسن زيدا ! شئ أحسن زيدا، فالاضسمار علسى التقدير واضح وخاصة الفاعل وهذا الفاعل عائد على الاسم المتقدم والربط مسن خلاله بين أجزاء الحديث وهذا يمكن توضحيه:

م + (م ف +  $\dot{a}$  +  $\dot{a}$ ) — دلالة عامة وحدة كبرى فالعلاقات واضحة من خلال الرموز المستخدمة السابقة في بيان الدلالات الجزئية والتي تستخدم في الأسلوب ولذا ينبغي أن تشتمل على روابط تبدو جلية من خلال الإسسناد ومسن خلال الفاعل والمحمول فالعلاقات الأساسية علاقات متناسقة لا يوجد فيها علاقات العكاسية وكل عنصر من العناصر الأساسية يشكل علاقة أساسية مع عنصر آخر يلحظ علاقة المحور المسطير بالخبر وعلاقة الفاعل بالفعل علاقة المعور المسطير بالخبر وعلاقة الفاعل بالفعل علاقة المعور المسطير بالخبر وعلاقة الفاعل بالمعوب:

<sup>(</sup>۱۰۸) ع ج عنصر إجباري ، م ف : مركب فعلي (الصيغة) ، ف : الفاعل ، م المركب الأسمي المنصوب

### التعتيب:

تبين من خلال الدراسة والبحث أن اللغة بشكل عام ينبغي أن تشتمل على العناصر اللغوية وهذه العناصر التي تستخدم في النصوص تقع على أشكال منها عناصر لغوية إجبارية ومنها عناصر لغوية غير إجبارية أما العناصر اللغوية الإجبارية ينبغي استخدامها ويجب اظهارها وإن كانت هناك حاجة للحنف فهذا لا يغني أن الدلالة يؤثر على الدلالة فالمحذوف حذف لضرورة أو لعلة وبالتالي هذا لا يعني أن الدلالة غائبة وإنما تقدر ورغم الحذف إلا أن الدلالة تبدو من خلال المستوى الصطحي متماسكة وجلية.

وتعد الروابط في النصوص من العاصر اللغويسة الأساسية الإجباريسة وبدون استخدام الرابط في النص لا تنسجم الدلالة ولا تستلامم أجراء السدلالات للوحدات الصغرى لذا فإن وجود الرابط في النص يجنب النص اللبس والغسوض ولا يشويه إبهام على مستوى الجملة بشكل خاص وعلى المستوى النصبي بشكل عام فالربط لا يكفي على المسعيد الدلالي الجزئي في العبارة أو الجملة البسيطة أو المركبة وإنما يمتد هذا الربط على المستوى السطحى الأفقى والرأسي في السنص وبالتالي فإن الدلالات والوحدات الصغرى تظهر صورة الدلالة العامة أو الوحدة الكبرى وذلك من خلال الربط.

وتجدر الإشارة إلى التنوع في الروابط منها ما يقع على شكل الحرف وخاصة باستخدام أدوات الربط (حروف العطف) ومنها الضمير المتصل والمنقصل والمنقصل والعائد والألفاظ الإشارية المشتملة على ضمير الإشارة وهذه العاصر تختلف في البنية والتركيب والموقع والرتبة إلا أن الوظيفة لها تبدو من خلال الربط فالوظفية الأساسية لهذه الروابط هي التي تشترك فيها كافة الروابط على اختلافها وبالتالي فإن ظاهرة الربط تلعب دورا أساسسيا في تماسك أجسزاء السنص المتقاربة والمتباعدة.

وقد تبدو الدلالة في النص والمستويات العميقة متماسكة ولكن دون استخدام الروابط اللغوية وهذا ما يسمى بالربط المعنوى وفيه تستلاحم دلالات الألفاظ والعناصر مما يؤدى إلى الدلالة النصية الكبرى.

### نتائج البحث

الروابط اللغوية كثيرة ومتنوعة ، وهذا التنوع يؤدى إلى التنوع الدلالي و التركيبي في النصوص التي تشتمل على الروابط .

لا تختلف ظاهرة الربط في النص النثري (القصصي ) عن ظاهرة السربط في الفنون الأخرى كالشعر مثلاً رؤى أن النص بشكل عام لاتتجسد دلالتة العامــة إلا من خلال الرابط .

التعقد التركيبي على المستوى السطحى في النص يؤدى إلى تعقد دلالى ، أن تركب الروابط الحرفية البسيطة أدى إلى تمكنها من إضافة دلالات جديدة لاتفيدها حال اجتزائها كالإحالة والاستدراك والمخالفة والتنسقض والتخصيص والتقيد الزمني ، والحكم إلى مواد التعليل أو السببية والاستعلاء والظرفية والتوكيد ، ولايعنى ذلك أن بعض هذه المعاني يمكن أن تتحقق من خلال تحقيق العلاقات بين مكونات الجملة .

الاختلاف والتباين بين كل رابط من الروابط اللغوية وخاصة في البنية والتركيب والبناء وهذا يخضع للرتبة والموقع الإعرابي ، ولكن الوظيفة التي تنجم عن الاستخدام هي الربط بين الأجزاء المتقاربة والأجزاء المتباعدة في السنص والتي لايجوز الاستغناء عنها

فى حالة تحليل شفرات النص والنظر إلى كل جزء منها لايتحقق ذلـــك إلا من خلال الانسجام والتماسك والتلاحم وذلك من خلال استخدام الرابط.

الروابط في النص قد تكون بارزة وقد تكون ظاهرة كاستخدام الرابط وقد يخلو النص من هذه الروابط بشكل عام وخاصة في الوحدة الكبرى الدلالية وهذا يعتمد على السياق والمضمون في النص .

تبين من خلال الدراسة والبحث أن الروابط تؤدي وظلتف جوهرية تعسل على تنظيم بنية الخطاب وعالمه ، وانتظام الجمل في النص دليل على انتظام العناصر المكونة لهذا النص ومن أبرز الوظائف التلاحم (السبك) والتماسك النصي (الحبك) والاسجام النصي (التواتم) والتشكيل المنص (الوحدة الكلية) لأن الفصل بين العناصر الداخلية والخارجية يؤدي إلى العجز في الوحدة الكليمة أو التماسك والاسجام الدلالي في النص .

تختلف عناصر الربط فيما بينهما في الوظلف التداولية – الدلالية، ويمكن أن توظف للربط الفظي بالإحالة إلى جملة أو جمل أو نص أو للربط المصموني بالإحالة إلى جزئية أو كلية و وفق مقتضيات السياق، وتسهم الروابط في تأكيد تلاحم العلاقات الخارجية والداخلية التي تؤدي إلى الوحدة الكلية للنص.

### فائمة المصادر والمراجع

- الأقعال للسرفسطي ١٩٣٧، ١٦، ن بعد ٤٠٠م، تحقيق ، د. حسين محمد محمد شرف ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٣٩٥هـــ/ ١٩٨٥م.
- ٧. الأنصاف في مسائل الخلاف بين التحويين البصريين والكوفيين . لأبي البركات الأتباري ٤٩/١ ٤٠ ت ٧٧٥ هـ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ، دار الجيل بيروت ١٩٨٢.
  - ٣. جمهرة اللغة لابن دريد ٢٦٢/١، ت ٣٢١م ، دار صادر بيروت ، د.ت .
- جواهر البلاغة للسيد أحمد هاشمي ۱۷۲ ۱۷۴ وتطبق محمد رضوان مهنا مكتبة الإيمان القاهرة ط ۱۹۹/۱٤۲.
- دراسات نغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ، د سعيد بحيسري
   ص ٧٩-٧٩ .مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، ط ١٩٩٩م.
- ٢. دلائل الإعجاز لعبد القاهرة الجرجاني . ص ٢٢٥، ت ٢٤١ هـ تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي . مكتبـة القــاهرة. ط ١٣٨٩هــ / ١٩٦٩م .
- ٧. ديوان الشعر ، حسين خضر الصياد ، ص ٢٦ ، هموم وشجون ، المطبعة العربية الحديثة ، القدس ٢٠٠٦.
- ٨. ديوان بشار بن برد ١٨١٨٥ وشرح وتكميل الامسام السشيخ الطاحر عاشور.
- ٩. رصف المبانى في شرح حروف المعاني ، ص ١٩٥، أحمد بن عبد النور المالقي ت ٧٠٧هـ ، تحقيق أحمد محمد الخراط دمشق ١٩٧٥م .
- ١٠ زهرات برية تيسير محيسن ص٣٦ اتحاد الكتاب الفلسطينين القدس ط
   ١٩٩٦م.

- ۱۱.سیبویه ۴/۲۳۰، ن ۱۸۰هـ، تحقیق عبدالسلام هارون ، دار الکتب العمیة بیروت ، مکتبـة الخـاتجی ، القـاهرة ، ط۳ ، ۱۶۰۸هـ / ۱۹۸۸م.
- ۱۲. شرح المفصل لابن يعيش ٣/٩٣٠ ، ت ٣٤٣هـ.. ، مكتبة المتنبي ،
   القاهرة ، د.ت .
- ١٣. شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي ص ٦/٣، تحقيق إميل
   يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م،
- ١٠ الطراز المتضمن لأسرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ، د. يحيى بسن حمزة العلوى ٢٢١/٢ ص ٣٥٣. ت : ٧٤٥٠ دار الكتب العلمية بيسروت د.ت .
- ١٠علم لغة النص ص ١٢٢ د. سعيد الشركة المحصرية العالمية للنشر لونجمان القاهرة.
- ۱ ۱ . کتاب العلامات لاین القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ، ت ۳۳۷هـ ص : ۱ . ۱۳۱ تحقیق مازن المبارك ، دار الفكر ، دمشق ط۲، ۱ ۲۰۵هـ / ۱ ۹۸۰ م. ۱ ۹۸۰ م.
- ١٧. الكتاب الأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ت ١٨٠هــ ٢/٥ تحقيق عبد السلام هارون الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٥م .
- ٨١. كثباف اصطلاحات الفنون ٣/٣٤. تحقيق لطفي عبدالبديع ، الهيئة العامة للكتاب ، ٩٧٧ م .
- ١٩ معجم المصطلحات النحويسة والسصرفية . محمد سيد اللبدي . ص
   ٩٠ مؤسسة الرسسالة بيسروت دار الفرقسان عمسان ط١ ، ١٩٨٥م،
   ١٥٠ هـ .
- ١٠. المعجم المفصل في علوم اللغة ، د. محمد التنونچي ، راجــي الأســمر
   ١/١٥. دار الكتب العلمية بيروت ط١. ١٩٩٣م/ ١٤١١هــ.

- ٢١.معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ، ف ٣٩٥م ، تحقيق عبدالـسلام هارون ، دار الكتب العلمية ، قم ، طهران ، د.ن .
- ٢٢. المعرفة اللغوية ، تشومسكي ٣٠٦ ترجمة وتعليق د. محمد فتيح ،
   القاهرة ٩٩٩٣م .
- ۲۳.مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ۲۳۷/۱ لابى محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري ، المصري، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ، المكتبة التجاريسة الكبرى . ط١١٠ ، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.
- ٢٤.من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ص ٣٢٧ مكتبة الأنجلو المصرية ، ط٧،
   ١٩٩٤م.
- ٢٠. نظام الارتباط والربط في الجملة العربية . د. مصطفى حميدة ص ١:
   مكتبة لبنان ، ناشرون السشركة المصرية العالمية . لونجمان ط١ ،
   ١٩٦٧م.
  - ٢٦. نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة.
- ۲۷.نظرية التبعية في التحليل النحوي ص ۲۷٤،۲٤۹،۲٤٦ د سعيد بحيري،
   مكتبة الأنجلو المصرى ، ط ۱۹۸۸م.
- ٨٠. الهادي إلى لغة العرب ، حسن سعيد الكرمي ١٢١/٢ . دار لبنان للطباعة والنشر . بيروت ط ١ ، ١٤١١هـ / ١٩٩١م) .
- ٢٩. هجوم وشجون حسين خضر النبيا وحتى ٧٧ص المطبعة العربية الحديثة القدس ٢٠٠٦م.

| الفهرس                         |            |
|--------------------------------|------------|
| المقدمة                        | 9          |
| أهداف البحث                    | ١.         |
| منهجية البحث                   | 11         |
| أسباب الاختيار                 | 11         |
| الأهمية                        | ١ ٢        |
| التصهيد                        | ١٣         |
| مفهوم الربط بين القديم والحديث | 1 £        |
| أهمية الربط                    | 11         |
| عناصر الربط                    | 1 £        |
| الربط الاستدراكي               | 13         |
| الربط الحالي                   | 14         |
| الربط التعليلي                 | * A        |
| الربط الغائي                   | •          |
| الربط التشبيهي                 | •          |
| الربط الظرفي                   | <b>"</b> V |
| الربط من خلال الشرط            | <b>"</b> V |
| الربط المصدري                  | 11         |
| الربط السياقي                  | ۳.         |
| الربط التفسيري                 | . 0        |
| الربط الحواري                  | ٠,         |
| الربط الترقيمي                 | ) 1        |
| المبحث الثاني: الربط الإحالي   | ۳.         |
| الإحالة البديلة بالضمير        | t          |
| الأحالة الخارجية               | 0 0        |

| الإحالة الداخلية                  | 7          |
|-----------------------------------|------------|
| اسماء الإشارة والربط              | ۸          |
| المبحث الثالث: الربط الحكمي       | ١ ٤        |
| الربط الحكمي من خلال إنن          | 1 \$       |
| المبحث الرابع: الربط بين الأساليب | 19         |
| الريط بين الطلب والجواب           | 19         |
| الديط في أسلوب النداء             | <b>(1</b>  |
| المريط في أسلوب الشرط             | / *        |
| اسئوب المدح والذم                 | / t        |
| قيمة الربط في أسلوب التعجب        | <b>/ 0</b> |
| التحقيب                           | / Y        |
| نتائج البحث                       | / A        |
| قائمة المصادر والمراجع            | ۸.         |
| المحتويات                         | ۸۳         |

# ظاهرة الفصل في اللغة دراسة تطبيقية تحليلية

د / عيشة أبو الفتوح سيد أحمد الحداد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

### تقديم

إن ظاهرة القصل في النحو العربي من الظواهر التي تلقت نظر الباحثين في اللغة وهي تختلف من حيث نوع الكلمة المقصول بها مثل " الظرف والجار والمجرور " ومن حيث قوة العامل وضعفه وشدة ملازمته للمعمول أو ضعفها وأنا إن شاء الله وبحوله وقوته أحاول رصد هذه الظاهرة في بعض أساليب اللغة والتعرف على آراء النحاة فيها وموقفهم منها في بعض آيات المذكر الحكيم ومدى تأثيرها في المعنى واضعة أمامي أن الكمال لسيس مسن حسظ الإنسان فلابد لعمله من النقص .. والله أسأل أن يجعل هذا العمل وغيسره خالصاً لوجه الكريم فهو نعم المولى ونعم النصير .

### ونقسم هذا البحث إلى عدة نقاط حسب نوع العامل ، فالعامل إما فعلاً وإما اسماً وإما حرفًا :

أولاً: الفصل بين الفعل ما يعمل فيه .

تأنياً: الفصل بين الاسم وما يعمل فيه .

### ويحتوى على:

١- الفصل في باب الابتداء .

٢- الفصل بين أفعل التفضيل ومعموله .

٣- الفصل في باب التعجب .

٤- الفصل في باب النعت .

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه .

ثالثاً: الفصل بين العامل الحرفي ومعموله وتحته: -

١- الفصل بين حرف العطف والمعطوف.

٢- الفصل بين الناصب والمنصوب .

٣- الفصل بين الجازم والمجزوم.

٤- الفصل بين الجار والمجرور.

### أولاً : الفصل بين الفعل وما يعمل فيه

#### قال الميرد:

" وإنما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه نحو قولك - كانت زيداً الكمى تأخذ فتنصب زيداً بتأخذ وتأخذ خبر " كان " وتفصل بزيد حبين اسم كان وخبرها وليس " زيد " لها باسم ولا خبر فهذا الذي لا يجوز - فأما إن كان العامل متصرفاً ولم تفصل بينه وبين المعمول فيه بشئ لـيس

منه ولا بسببه فعمله فيه كعمله إذا وليه<sup>(١)</sup>

# وقال ابن جنى :

" وأما الفروق والفصول فمعلومة المواقع أيضاً فمن قبيحها الفرق بين المضاف والمضاف إليه والفصل بين الفعل والفاعل بالأجنبى وهو دون الأول ألا ترى ، جواز الفصل بينهما بالظرف نحو قولك كان فيك زيد راغباً ...

ويلحق بالفعل والفاعل في ذلك المبتدأ والخبر في قبيح الفصل بينهما

وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتصالاً قوى قُبح الفصل بينهما فمن الفصول والتقديم والتأخير قوله:

# فَقدْ والشكّ بينّ لي عناء يوشك فراقهم صرد يصيح

أراد - فقد بينً لى صرد يصبح يوشك فراقهم والشك عناء ففيه من الفصول ما أذكره وهو الفصل بين قد والفعل الذى هو بين وهذا قبيح لقوة الصال قد بما تدخل عليه من الأفعال ألا تراها تعتد مع الفعل كالجزء منه .... وفصل بين الفعل الذى هو بَينٌ وبين فاعله الذى هو صيرد بخبر المبتدأ الذى هو "عناءً " ..... "(۱)

<sup>(</sup>١) المقتضب ١٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٢٦٦ - ٢٦٧ .

فنفهم من ذلك قبيح الفصل بين الفعل والفاعل بــشدة اتــصالهما وكــذلك الفصل بين قد والفعل كما مثَّل ابن جني

ولقبح الفصل بين الفعل والفاعل نرى علماء اللغة يمنعون الوقف علسى بعض الكلمات في الآيات لأنها فاعل للفعل قبلها .

# يقول الأستاذ / جمال القرشى:

" لا يفصل بين الفعل وفاعله الوقف على " والأصال " فى قوله تعالى : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

﴿ رَجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْر اللهِ .. ﴾ (١)

لا وقف لأن ما بعدها فاعل للفعل يسبح ولك طرح سؤال من الذي يسسبح فيها - فيقال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع لذلك يقول ابن مالك -

والأصل في الفاعل أن يتصلاً

# والأصل في المفعول أن ينفصلاً

### يقول الشارح:

" الأصل أن يلى الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل كراهة توالى أربع حركات وهسم إنما يكرهون ذلك فى الكلمة الواحدة فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة والأصل فى المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره فتقول : ضرب زيداً عمرو وهذا معنى قوله " وقد يجاء بخلاف الأصل "(٢)

<sup>(</sup>١) سورة النور من الأيات ( ٣٦ ، ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح الألفية وابن عقيل ٤٣٩/٨ .

ويبدو أن أكثر النحاة ترى قبح الفصل بين الفعل والفاعل لشدة اتصاله به وكذلك لو كان العامل مصدراً .

وعن الفصل بين المصدر ومعموله يقول ابن الشجرى:

# يقول الشاعر:

وهن وقوفٌ ينتظرن قضاءَه بضاحى غداة أمرهُ وهو ضامزُ أي ينتظرن أن يقضى أمره فأضاف القضاء الى ضميره

ينتظر قضاءه أمره وهو ورُده بهن والضاحى من الأرض الظاهر البارز والعذاة الأرض الطيبة التربة الكريمة النبت والضامر الرجل الساكت شهبه الحمار الوحشى به لإمساكه عن النهاق – وفى البيت فصل بالظرف الأجنبى بين المصدر ومنصوبه لأن قوله: بضاحى عذاة " متعلق بوقوف أو ينتظرن فهو أجنبى من المصدر الذى هو قضاء فوجب

لذلك حمل المفعول على فعل آخر كأنه لما قال " ينتظرن بضاحى عذاة " أضمر بقضى فنصب به أمره "(١)

ورَّده ابن هشام فقال : " الباء متعلقة بقضاءه لا بوقوف ولا ينتظــرن لـــنلا يفصل بين قضاءه وأمره بالأجنبي ولا حاجة إلى تقدير ابن الشجري وغيره "(٢)

وهكذا يرى النحاة قبح الفصل بين العامل وما يعمل فيه فعلاً كان أو ما يجرى مجرى الفعل وذلك لقوة العامل وشدة طلبه لمعموله ويقبح الفصل أكثر إذا كان الفاصل أجنبياً عن الفعل كما وضمح المبرد وابن جنى وغيرهم .

#### 000

<sup>(</sup>١) المقتضب وهامشه ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المعنى ٢/١٢٥ .

#### ثانياً : النصل بين الاسم وما يعمل فيه – وتعته –

#### ١- الفصل بين المبتدأ والخبر :

أول ما يفصل بين المبتدأ والخبر ما يسمى عند النحاة بضمير الفصل يقول سيبويه : هذا باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلاً " .

" اعلم أنهن لا يكن فصلاً إلا في الفعل ولا يكن كذلك إلا في كل فعل الاسم بعده بمنزلته في حال الابتداء واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء فجاز هذا في هذه الأفعال التي في الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء إعلاماً بأنه قد فصل الاسم ......

واعلم أن ما كان فصلاً لا يغيِّر ما بعده عن حاله التى كان عليها قبـــل أن يذكر وذلك قولك – حسبت زيداً وهو خير منك وكان عبد الله هو الظريف

وقال تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِـن رَّبِّـكَ هُــوَ الحُقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الحُمِيدِ ﴾ (١)(١)

ونفهم من ذلك أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين المبتدأ والخبر (٢) يكون في الغالب معرفة و لا يستغني ما يعده عما قبله .

### ويقول المبرد:

" وتقول – كان زيد هو العاقل تجعل " هو " ابتداء والعاقل خبره وإن شئت قلت – كان زيدُ هو العاقل يا فتى فتجعل " هو " زائدة فكأنك قلت – كان زيــدُ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية (٦).

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۹۸ – ۲۹۲ ، ۲۰۷ – ۲۰۷ .

العاقل وإنما يكون هو ، وهما ، وهم وما أشبه ذلك زوائد بين المعـــرفتين أو بين المعرفة وما قاربها من النكرات نحو خير منه ..

و لا تكون زائدة إلا بين اسمين لا يستغنى أحدهما عن الآخر نحو اسم كان وخبرها أو مفعولي ظننت وعلمت وما أشبه ذلك ......

> قال تعالى : ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِينَ ﴾ (١) أما قراءة أهل المدينة ﴿ .. هَؤُلاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ .. ﴾ (١)

فهو لحن فاحش وإنما هى قراءة ابن مروان (٢) ولم يكن له علم بالعربية وإنما فسد لأن الأول غير محتاج إلى الثانى ألا ترى أنك تقول - هؤلاء بنائى فيستغنى الكلام وفيها تقديم إنما تأتى قبل الاستغناء لتوكيد المعرفتين وتدل على ما يجئ بعدها "

ونفهم من ذلك أن ضمير الفصل يأتى بين المبتدأ والخبر ويفيد التوكيد وقد قال سيبويه عن قوله تعالى : ﴿ .. هَوُ لاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ .. ﴾ أما أهل المدينة فينزلون ( هو ) هاهنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلاً فسى هذا الموضع "(1) .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ( ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورْة هود من الآية ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فى البحر المحيط ٥/١٢٤٧ وقرأ الحسن وزيد بن على وعيسى بن عمر وسعيد بن حبير ومحمد بن مروان أطهر بالنصب وقال سيبويه هو لحن وقال أبو عمرو بن العلاء احتبى فيه ابن مروان فى لحنه وقيل - هؤلاء مبنداً وخبر وهى فصل وأطهر ورد بان الفصل لا يقع إلا بين جزئى الجملة ولا يقع بين الحال وذى الحال " وراجع المهامش ١٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/١/٣ – ٣٩٢ ، وراجع البحر ٥/٢٤٧ والكشاف ٢/٤١٤.

و اختلف البصريون والكوفيون في موضعه من الإعراب . وتسميته فصلاً ونوجز هذه المسألة على النحو التالي :

ذهب الكوفيون إلى أن ما يفصلُ به بين النعت والخبر ليس عماداً ولمه موضع من الإعراب فيأخذ حكم ما قبله وقيل بأخذ حكم ما بعده لأنه كالمشئ الواحد معه .

وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلاً لأنه يفصل بين النعت والخبسر إذا كان الخبر مضارعاً لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت كقولك – زيد هـو العاقل و لا محل له من الإعراب واحتج الكوفيون على رأيهم بأنه توكيد مثـل النفس والعين فإذا قلت – زيد هو العاقل فهو تابع لزيد في إعرابه كما نقول – جاءني زيد نفسه ويسمى عندهم عماداً.

أما البصريون فقالوا أنه لا موضع له لأنه جاء لمعنى وهو الفحصل بين النعت والخبر ولهذا سمى فصلاً كما تدخل الكاف في ذلك .

وردًوا كلام الكوفيين بأنه توكيد لما قبله بأنه باطل لأنه المكنَّسي لا يؤكد المظهر في كلامهم لأنه ليس له نظير في كلام العرب ولا يجوز أن يصار إليه ولا يكون مع ما بعده كالشئ الواحد لأنه كذاية عما قبله فكيف يكون مسع مسا بعده كالشئ الواحد (١).

وإذا كان ضمير الفصل لا محل له من الإعراب كما يرى بعضهم فإن بنى تميم يرفعون الاسم بعد ضمير الفصل فيكون مبتدأ وفي البحر المحيط يقول أبو حيان:

" ولكن كانوا هم الظالمين " قرأ عبدالله وأبو زيد النحويان " الظـــالمون " بالرفع على أنه خبر " هم " و " هم " مبتدأ ونكر أبو عمر الجرمي أن لغة تميم

<sup>(</sup>١) راجع الإنصاف ٢/٦٧- ٧٠٧ مختصراً .

جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبر ، قال أبو زيد سمعتهم يقرءون "تجدوه عند الله هو خير" وأعظم أجراً ".

يعنى برفع " خير" " و" أعظم " .... " (١)

ولسنا نحن بصدد التوسع في بيان أوجه إعرابه ولكن المقصود هنا بيان كونه فصلاً بين المبتدأ والخبر وما الفائدة منه في هذا المكان وهذا ما وجدت ابن يعيش يذكره بقوله:

" والغرض من دخول الفصل في الكلام ما ذكرناه من إرادة الإيذان بتمام الاسم وأن الذي بعده خبر وليس بنعت لأننا إذا قلنا زيد قائم توهم السمامع أن القائم صفة فينتظر الخبر فجئ بالفصل فنقول – زيد هو القائم لتعين كونه خبراً لا صفة ... وقيل أتى به ليؤذن بأن الخبر معرفة أو ما قاربها من النكرات لأن شرط ضمير الفصل أن يكون بين معرفتين أو معرفة وما قاربها من النكرات .... (٢)

فالفائدة اللفظية هي الإعلام أن ما بعده وخبر لا صفة .

أما الفائدة المعنوية هى التوكيد والاختصاص ولذلك لا يجوز الجمع بين الفصل والتأكيد فلا يجوز زيد هو هو القائم لذلك قال الزمخشرى فى الكشاف "قال تعالى ﴿ .. وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ فائدته إيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه أى توكيد الحكم للدلالة على ربط المسند بالمسند إليه ... "(٢)

<sup>(</sup>١) راجع البحر ٤٨٨/٤ ، ٧/٩٥٧ والمغنى ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١١٠/٣ وشرح الكافية للرضى ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٦٤ والبحر ١/٣٤ .

#### الفصل في باب الابتداء بعد " كان وإن " :.

هذا وقد أجازوا بقلة وعلى حذر الفصل بين المبتدأ والخبر بعد النواسخ يقول سيبويه "ولا يحسن لو قلت – كانت زيداً الحمى تأخذ أو تأخذ الحمى لم يجز وكان قبيحاً "(١)

# يقول المبرد:

" وإنما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس فيه نحو قولك - كانت زيداً الحمى تأخذ فتنصب زيداً بتأخذ وتأخذ خبر "كان " وتفصل بزيد بين اسم "كان " وخبر ما وليس " زيد " لها باسم ولا خبر فهذا الذى لا يجوز "(٢)

وقال " وتقول - كان غلامه زيدُ ضارباً " فهو على وجه خطاً وعلى وجه صواب - فأما الوجه الفاسد فأن تجعل " زيداً " مرتفعا بكان وتجعل الغلام منتصباً بضارب فتكون قد فصلت بين كان وبين اسمها وخبرها بالغلام وليس هو لها باسم ولا خبر إنما هو مفعول مفعولها وكذلك لو قلت - كانت زيداً الحمل تأخذ "(٢)

# وفسر الفارقي هذه المسألة في الهامش:

في قولك - كانت زيداً الحمى تأخذ:

رأيت بعضهم يفرق من آخذة وتأخذ فكان يجيز الفصل بين كـان وبـين خبرها واسمها بمعمول الخبر إذا كان الخبر اسماً لا فعلاً ...... ووَجَه ذلك

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٣٦ ط بولاق .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٩٨/٤ - ١٠٠ ، وراجع الخصائص ٢٦٨/٢ .

القول أنه لما كان فضلاً بين كان وما عملت فيه بما يصلح أن يلى "كان ". وقد عملت فيه جاز ذلك فيه التصرف وقد عملت فيه جاز ذلك فيه التصرف في الكلام ولما كان قواك - كان زيداً الحمى تأخذ فصلاً بينهما مما لا يصصح أن يلى كان أصلاً المتنع ذلك البنه "(۱)

ونفهم من ذلك قبح الفصل بين كان ومعمولها بأجنبى أو بما لا يــصلح أن يلى كان كما فى قولهم كان زيداً الحمى تأخذ وهناك من قال بالفرق بين آخذه وتأخذ فيفصل إذا كان الخبر اسماً فيجوز -كان زيداً عبد الله ضارباً

ولا يجوز كان زيداً عبد الله يضرب

وأشعر أن هذا الكلام افتراضى من النحاة إذا كان الفصل بــ أجنبى عــن العامل وفيه فماد للمعنى فهو مردود

ويقول ابن جنى:

فأما قوله :

فليست خراسان التي كان خالد

# بها أسدَ إذا كان سيفاً أميرها

فحديثه طريفه وذلك أنه فيما ذكر يمدح خالد بن الوليد ويهجو أسداً وكان أسد وليها بعد خالد قالوا فكأنه قال : وليست خراسان بالبلدة التي كان خالد بها سيفاً إذا كان أسد أميرها " ففي " كان على هذا ضمير الشأن والحديث والجملة بعدها التي هي " أسد أميرها " خبر عنها ففي هذا البيت أشياء منها الفصل بين اسم كان الأولى وهو خالد وبين خبرها الذي هو ( سيفا ) بقوله :

بها أسدُ إذ كان فهذا واحد (١)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ٩٨/٤ - ٩٩ ، وراجع الصبان ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٧١/٢ .

فابن جنى يرى أن الشاعر فصل بين اسم كان وخبرها سيفاً بعبارات كثيرة وهذا على وجه فى البيت .

الفصل في باب " إن " وهي مثل " كان "

### يقول سيبويه:

" واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هنا مثله فى باب كان ومثل ذلك قولك – إن أسداً فى الطريق – أيضاً ، فهذا يجرى هنا مجرى ما ذكرت من النكرة فى باب كان "(١)

### وقال :

" وتقول - إن الذى فى الدار أخوك قائماً كأنه قال - من المذى فى الدار أخوك قائماً فهو يجرى فى أنّ ولكن فى الحسن والقبح مجراه فى الابتداء .. "(٢)

# وقال السيرافي شارحاً:

" .. وإن نصبت قائماً بالطرف على تقدير: إن الذى فى الدار قائماً أخوك صار قائماً فوك صار قائماً في صلة الذى ولم يجز أن تفصل بين الصلة والموصول بـأخوك وهو خبر وإن جعلت أخوك فى المؤاخاة والمصادقة وجعلته هو العامـل فسى "قائماً " جاز (")

# وقال أيضاً :

" أنك تستفيح قد عرفت أنْ يقول ذاك حتى نقول – أن لا أو تدخل سسوف أو السين أو قد

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٤٣/٢ .

<sup>(</sup>Y) هامش الكتاب ١٤٨/٢ - ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣)هامش الكتاب ١٤٨/٢ – ١٤٩ .

ولو كانت بمنزلة حروف الابتداء لذكرت الفعل مرفوعاً بعدها كما تــذكره بعد هذه الحروف "(١)

ونفهم من ذلك جواز الفصل بالطرف والجار والمجرور والحال كما فـــى قولك - إن الذى فى الدار أخوك قائماً كما يفصل بــــــ " لا " وقــد والــسين وسوف بين الفعل وأن "

لذلك قال سببويه "نظير ذلك قوله ﷺ : ﴿ .. عَلِرْمَ أَن سَيَكُونُ مِ مَكُمُ

واعلم أنه ضعيف فى الكلام أن تقول - قد علمت أن تفعــلُ ذاك و لا قــد علمت أن فعل ذاك حتى نقول - سيفعل أو قد فعل أو تتفى فتدخل " لا " وذلك لأنهم جعلوا ذلك عوضاً

مما حذفوا من أنَّه فكرهوا أن يدعوا السين أو قد إن قدرُوا من أنَّه فكرهوا أن يدعوا السين أو قد إذ قدرُوا على تكون عوضاً ولا تنقضى ما يريدون لو لم يدخلوا قد ولا والسين "<sup>(۱)</sup>

# وقال الميرد<sup>(٤)</sup> :

" إذا فصلت بين إنّ وبين اسمها بشئ جاز إدخال اللام على الاسم فقلت إنّ في الدار لزيداً ،

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل آية ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٦٦/٣ - ١٦٧ مختصراً ،، والمقتضب ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢/٥٤٣ / ٣٤٣ .

### وقال أيضاً:

" ولا يجوز فيها التقديم والتأخير لأنها لا تتصرف فيكون منها " بفعل " ولا ما يكون في الفعل من الأمثلة والمصادر فلذلك لزمت طريقة إذ لم تبلغ أن نكون في القوة كما شبهت به وذلك قولك - إنْ زيداً منطلق وإن أخاك قائم وكأن القائم أخوك "(1)

ونفهم من ذلك عدم جواز القصل بين اسم إن وخبرها بغير الظرف والمجار والمجرور أو بما هو عوض كما في (قد ) ولا والسين وسوف "

وذلك لأن هذه الحروف لم تبلغ أن نكون فى القوة مثل الفعل وإن حملــت معانى الأفعال وأشبهتها .

000

<sup>(</sup>١) المقتضب ١٠٩/٤ وشرح الكافية ١٠٠/١ .

### ثانياً : الفصل في باب أفعل التفضيل :

هذه المسألة ذكرها سيبويه بقوله:

" وتقول ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه الليك وما رأيت أحداً أحــسن في عينيه الكحل منه في عينيك .......

فلا تريد أن يفضل الكحل على الاسم الذى في " من " ولكنك زعمـت أن للكحل ههذا عملاً وهيئة ليس له في غيره من المواضع ..... "(١)

فالعبارة -- أحسن في عينيه الكحل منه ... فصل بين أحسن ومنه وقال المبرد مفسراً :

" ولو قلت - ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد كنت قد فصلت بين الكحل وما هو له بما ليس من الكلام ووضعته في غير موضعه فإن أخرت الكحل فقلت - ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه منه في عيين زيد الكحل وأنت تقدر أن " أحسن " هو الابتداء كان خطأ لما قدمت من ضمير الكحل قبل ذكره وإن قدرت أن يكون الكحل هو الابتداء فجيد بالغ وتأخيره كتقديمه فكأنك قلت : ما رأيت رجلاً الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد(")

" جعل الكحل فاعلاً بأنه لو رفع أحسن على أن يكون خبراً للكحل للـزم على ذلك الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي لأن " منه " متعلقة و" أحسن " وفصل بينهما الكحل الواقع مبتدأ<sup>(٢)</sup> "

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٣١ - ٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) المقتضيب ۲۵۸/۳ – ۲۵۰ و هامشه .

<sup>(</sup>٣) الكافية على شرح الرضى ٢٠٦/٢ .

### وقال الرضى معلقاً:

" تعليل سيبويه كما قال أيضاً أن الفصل بين العامل الصنعيف ومعمولسه بأجنبى لا يجوز وإنما يجوز ذلك في العامل القوى نحو زيداً كان عمرو ضارباً

ولو قدمت منه لرجع الضمير إلى غير مذكور "(١)

ونفهم من ذلك استحالة الفصل بين العامل الضعيف ومعموله وجواز ذلــك في العامل القوى

ولو أعربنا الكحل مبتدأ وقلنا ما رأيت رجلاً الكحل في عينه أحسن منه ..... الخ

# ولإعترض عليه السيوطي بقوله:

" تعليل الجمهور لرفع أفعل ...إما على أنه مبتدأ مخبر عنه بالكحل أو خبر الكحل تقدم عليه لزم منه أمر ممتتع وهو الفصل بين أفعل ومعمول بالجنبى منه ومعنى الأجنبى أنه غير معمول له عمل الفعل فيه والفصل بين العامل ومعموله بالأجنبى لا يجوز لأنهما كالكلمة الواحدة قيل ولأن أفعل مع "من " كالمتضايفين ولا يفصل بينهما بأجنبى على قول الجمهور ولا بغيره إلا لضرورة

وقد اعترض على هذا التعليل بأن الفصل إنما يلزم على تقدير أن يتقدم " أحسن " ويتأخر منه

أما على تقدير أن يتقدم الكحل أو يتأخر منه بأن يقال :

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١٨١/٤ – ١٨٢ ، وشرح الألفية ٢/٥٧٠ .

ما رأيت رجلاً الكحل أحسن في عينيه منه أو ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه منه الكحل فلا يلزم ذلك المحذور (١٠٠)

وكلام السيوطى يجعل المسألة من باب الابتداء بتقدم الكحل وبتأخير منه على أنه مبتدأ وخبر .

و هذا أمر افتراضى من النحاة لأن الفصل بين أفعل النفضيل وكلمة "منه " غير مقبولة لأنها كالمضاف إليه لأحسن ولذلك قال ابن القيم :-

" ولا يقال زيد " منك أحسن فهذا الأمر يختص بقولهم منك لا يتعدى إلى الحال والظروف وذلك لأن منك في معنى المضاف إليه بدليل أن قولهم زيد أحسسن منك بمنزلة أحسن الناس في قيام أحدهم مقام الآخر وأنهم لا يجمعون بينهما فلما قام المضاف إليه مقامه لكون المفضل عليه في المعنى كرهوا تقديمه على المضاف لأنه خلاف لعنتهم .. "(١)

ونفهم من ذلك شدة اتصال صيغة أفعل التفضيل بحرف الجر بعده وأنهما كالمضاف والمضاف إليه ولذلك يعد الفصل بينهما غير مقبول.

### 000

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١٨١/٤ ~ ١٨٦ ، وشرح الألفية ٢/١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد ۲/۱۳۸ .

#### ثالثاً : الفصل في ياب التعجب

قال سيبويه " هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعــل ولــم يتمكن تمكنه "

وذلك قولك : ما أحسن عبد الله زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شئ أحسنَ عبد الله ودخله معنى التعجب وهذا تمثيل ولم يتكلم به

ولا يجوز أن تقدمً عبد الله وتؤخر ما ولا تزيل شيئًا عن موضعه ولا تقول فيه ما بحُسنُ ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا ........

وتقول – ما كأن أحسنَ زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضمى(١) .

ونفهم من ذلك جواز الفصل بين " ما " و" أفعل " في باب التعجب بــــ " كان " للدلالة على أن زمن التعجب فيما مضىي .

# هذا وقد قال الأخفش :

" وإن شنت جعلت أحسن صلة لـ " ما " وأضمرت الخبر فهذا أقسيس وأكثر وقالوا - ما أصبح أبردها وما أمس أدفأها ... "(٢)

ونفهم من ذلك أن ما أفعل وأفعل به صديغة تدل على التعجب وقد يف صل بين " ما " وأفعل بـــ " كان وأخواتها "

كما يفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۷ – ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) الأخفش على هامش الكتاب ٧٣/١ .

### يقول الميرد:

" ولو قلت – ما أحسن عندك زيداً ، وما أجمل اليوم عبـــد الله لـــم يجـــز وكذلك لو قلت – ما أحسن اليوم وجه زيد وما أحسن أمس توب زيد لأن هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحدة وصار حكمه كحكم الأسماء(١)

وإذا كان المبرد لم يرى جواز الفصل بالظرف والجار والمجرور بين فعل التعجب والمتعجب منه

# فقد رأينا له كلاماً يجيز فيه الفصل:

# يقول المبرد:

" ما أحس إنساناً قام إليه زيد ، وما أقبح بالرجل أن يفعل كذا فالرجل الآن شائع وليس التعجّب منه وإنّما التعجب من قولك أن يفعل كذا كنحو - ما أقبح بالرجل أن يشتم الناس تقديره - ما أقبح شتم الناس بمن فعله من الرجل ..... "(٢)

# وقال الرضى معلقاً:

" وأما الفصل بين الفعلين والمتعجب منه فإن لم يتعلق الفصل بهما فلا يجوز اتفاقا الفصل بين المعمول وعامله الضعيف بالأجنبي فلا يجوز لقيته فما أحس أمس زيداً على أن يتعلق " أمس " بلقيت وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف نحو - ما أحسن قائماً زيداً وذلك لأنه نوع تصرف في علم التعجب

وأما بالظرف فمنعه الأخفش والمبرد وأجازه الفراء والجرمى وأبو علــــى والمازنى نحو – ما أحسن بالرجل أن يصدق وأحسن اليوم بزيد "<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) المقتضب ٤/١٧٧ – ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ١٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٢/٢٨٧ - ٢٨٨ .

### وقال أبو حيان :

" ومحل الخلاف فيما إذا لم يتعلق بالمعمول ضمير يعود على المجرور فـــان تعلق به وجب تقديم المجرور كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وقوله:

خلیلی ما أحرى بذى اللب أن يُرى

صبوراً ولكن لا سبيل إلى الصبر(١)

وندرك من ذلك جواز الفصل إذا تعلق الفعل بالكلمة المفصول بها إذا قلت ما أحسن أمس زيداً على أن يتعلق أمس بـــ " لقيت "

أو يُفصل بالظرف وإلا سيكون الفصل عباً كبيراً بين المعمــول وعاملـــه الضعيف بالأجنبي

وقال ابن مالك :

وفصله بظرف أو بحرف جر

مستعملُ الخلفِ في ذاك استقر

وقال ابن عقيل:

" فإن كان الظرف أو المجرور معمولاً لفعل التعجب

فغى جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور جوازه خلافاً للأخفش والمبرد ومن وافقهما ونسب الصميرى المنع إلى سيبويه ومما ورد فيه الفصل فى النثر قول عمرو بن معد بكرب – لله دَرَّ بنى سليم ما أحسن فى الهيجاء لقاءَها "(۱)

<sup>(</sup>١) الهمع ٢/ ٩١ – ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ١٤٧/٢ - ١٤٨ .

وهكذا وضح ابن عقيل حالة الجواز بأن يكون الظرف والمجرور معمولاً لفعل التعجب وقد ورد الفصل في النثر كما مثل وذلك لضعف وجمود العامل في باب التعجب .

والله أعلم

### رابعاً : الفصل بين الصفة والموصوف :

### والفصل بين الصفة والموصوف قبيح:

يقول سيبويه " هذا باب ما جرى فى الاستقهام من أسماء الفاعلين والمفعولين فجرى الفعل كما يجرى فى غيره مجرى الفعل "

وذلك قولك : أزيداً أنت ضاربه ......

إلى أن قال : ومنه قدير وعليم ورحيم لأنه يريد المبالغة في الفعل وليس هذا بمنزلة قولك : حسنُ وجه الأب لأن هذا لا يقلب ولا يضمر وإنما حده أن يُتكلم به في الألف واللام أو نكرة ولا تعنى به أنك أوقعت فعلاً سلفاً منك إلى أحد .

و لا يحسن أن تفصل بينهما فتقول - هو كريمُ فيها حسنبَ لأب<sup>(۱)</sup> ونفهم من ذلك أن الفصل بين الصفة وموصوفها قبيح

### وقال المبرد:

" الفصل بين الصفة والموصوف بمتعلق الخبر قبيح(٢)

# وفي الهامش : يقول سعيد الفارقي :

" وتقول - كان ثوبك المزينه علمه عبد الله معجباً أن يكون ثوبك اسم كان والمزينة صلة وموصولاً وصفاً له والهاء في المزينة للألف والسلام وفاعلمه " علمه "

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٥/١ وراجع المقتضب ص٢٥٠.

۲) المقتضب ٤/٩٩ - ٩٩ .

وهو رفع لأنه فاعل للتزيين والهاء من قولك علمه تعود إلى الألف واللام. ولا يجوز تقديم عبد الله على المزينة لأنه فصل بين الصفة والموصوف ولو أتيت بصفة الأول بعد تمام خبره لم يمتنع وإنما قبح ذلك لأنه فرق بين الصفة والموصوف بمتعلق الخبر(١) ....... "

وقال ابن عصفور:

" ولا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف إلا بجمل الاعتراض وهي كل جملة فيها تسديد للكلام نحو قوله تعالى {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوَّ تَعْلَمُونَ عَظيمٌ} .

ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا في ضرورة نحو قوله :

أمرت من الكتان خيطاً رفيعاً وأرسلت

رمسولاً إلى أخرى جرباً بعينها

يريد : وأرسلت إلى أخرى رسولاً جرياً ، والجرى : الرسول لجريه فسى أداء رسالة ".(٢)

ونفهم من ذلك جواز الفصل بين الصفة والموصوف يقبح إذا كان الفاصل أجنبياً ويجوز إذا كان غير أجنبي .

والصلة والموصول مثل الصفة والموصوف في قبح الفصل بينهما

## وهذا ما جعل المبرد يقول:

" المصدر على ضربين - ضرب بجوز تقديم معموله عليه وهو ما كـــان واقعاً موقع الأمر نحو ضرباً زيداً وضرب آخــر يجــرى بحــرى الــصلة

<sup>(</sup>١) المقتضب ١٥/١ وراجع ص ٢٥، ١٩٩-٩٩.

<sup>(</sup>٢) المقرب ٢/٨/١ وراجع الخصائص ٣٩٦/٢ .

والموصول فلا يجوز أن ينقدم معموله عليه ولا يفصل بينه وبينه وذلك ما كان فى نأويل أن والفعل<sup>(۱)</sup>

ويقول ابن جنى : وكذلك قول الآخر

ولا تحسين القتل محضاً شريته

نزاراً ولا أن النفوس استقرت

ومعناه لا تحسبن قتلك نزاراً محضاً شربته إلا أنه وإن كان هذا معناه فإن إعرابه على غيره وسواه ألا ترى أنك إن حملته على هذا جعلت " نــزاراً " في صلة المصدر الذي هو " القتل " وقد حصلت بينهما بالمفعول الثاني الذي هو " محضاً " وأنت لا تقول – حسبت ضربك جميلاً زيداً وأنت تقدره علسي حسبت ضربك جميلاً زيداً وانت تقدره علسي حسبت ضربك جميلاً زيداً لما فيه من الفصل بين الصلة والموصوله بالأجنبي فلابد إذاً من أن تضمر لنزار ناصباً يتناوله يدل عليه قوله " القتل " أي قتلــت نزاراً وإذا جاز أن يقوم الحال مقام اللفظ أولى وأجدر "(۱)

#### 000

وقد عرض الشيخ<sup>(٢)</sup> عبد الخالق عضيمة حالات للفصل بــين الــصفة والموصوف منها ما هو ممتنع وما هو جائز :-

أولاً : حالة عدم جواز الفصل :

فقال الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي لا يجوز:

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٥٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٥٧٧ .

<sup>(</sup>٣) در اسات لأسلوب القرآن ق ٣ ج ٣-٥٢٤ -٥٣٣ .

(١) قال نعالى ﴿ وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَّا مَعَهُمْ .. ﴾ ٨٩ - البقرة لا يكون "مِّنْ عِندِ اللهِ " متعلقاً بجاءهم لما فيه من الفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما " (١)

(٢) وقال تعالى ﴿ وَلا تَجْعَلُمُواْ اللهُ عُرْضَةٌ لّاَئْبَانِكُسمْ أَن تَــبَرُّواْ وَتَتَقُمُواْ
 وَتُصْلِحُ.. ﴾ ٢٢٤ - سورة البقرة

يقول الزمخشرى " فإن قلت بما تعلقت اللام فى الأيمانكم " قلت بالفعل أى ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخاً وحاجزاً ويجوز أن يتعلق بعرضة لما فيهسا من معنى الاعتراض .... "(٢)

وفى النهر (ولا يصح هذا التقدير لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بأجنبى لأنه علق " لأيمانكم " بتجعلوا ( أن تبروا ) معرضة فقد فــصل بــين عرضة وبين ( أن تبروا ) بقوله ( لأيمانكم ) وهو أجنبى منهما ... " (").

(٣) قال نعالى ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾

قال أبو حيان :

ونلاحظ في الآيات السابقة امتناع الفصل بين الصفة والموصوف بما هـو أجنبي عنهما .

<sup>(</sup>١) البحر ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۲/۷۲۲ –۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) النهر الماد.٢/١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) البحر ٨/٨٩٤ .

تُلْتِياً : حالة جواز الفصل .

ذكر الشيخ عبد الخالق آيات يجوز فيها الفصل بالمبتدأ والخبـــر والفاعـــل والمفعول بين الصفة والموصوف .

كما يجوز الفصل بالجملة المفسرة والاعتراضية واليك مثال لكل حالة : ١) الفصل بالفاعل :-

قال تعالى ﴿ . . يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيهَائُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ .. ﴾ ١٥٨- سورة الأنعام .

فجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد يشترك المفعول الذي هو الموصوف والفاعل في العامل ... "(١).

- ٢) الفصل بالمفعول قال تعالى ﴿ يَوْمَئِلْ يُوفَيِّهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحُقَ .. ﴾ . الحق :- بالنصب صفة لدينهم وقرئ بالرفع صفة لله ، ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف وصفته (٦) .
- ٣) الفصل بالمبتدأ : قسال تعسالى ﴿ . أَفِي اللهِ شَدَكٌ فَمَاطِرِ السَّهَاوَاتِ
   وَالأَرْضِ . . ﴾ فاطر صفة لله ولا يضر الفصل بسين الموصوف
   وصفته بالمبتدأ "(٦).
  - ٤) الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف :-

قال تعالى ﴿ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ٢٥٥ – البقرة

<sup>(</sup>١) البحر ٤/٢٦٠ والعكبرى ١/٤٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ٦/١٤٤ والعكبري ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع البحر ٥/٩٠١ والعكبري ٢/٣٥ .

قال أبو حيان :

" الحي " صغة للمبتدأ ( الله ) أو بدل منه أو مسن " همو " أو خبسر لمحذوف أو مبتدأ خبره " لا تأخذه سنة أو نوم " وأجودها الوصف ويدل عليه قراءة من قرأ " الحي القيوم " بالنصب إذ لو لم يكن وصفاً ما جاز القطم و لا يقال فعيل بين النعت والمنعوت بالخبر لأن ذلك جائز حسن تقول – زيد قائم العاقل "(۱).

الفصل بالاستثناء: قال تعالى ﴿.. أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْهَامِ إِلاَّ مَا يُنتَلَى
 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ .. ﴾ ١- سورة المائدة .

قال أبو حيان :

" قرأ ابن أبى عبلة " غير " بالفرع وأحسن ما يخرج عليه أن يكون صفة لقوله " بهيمة الأنعام والإيلزم فى الوصف بغير أن يكون ما بعدها مماثلاً للموصوف فى الجنسية والا يضر الفصل بين النعت بالاستثناء وخرج أيضاً على الصفة للضمير فى " يتلى " (").

لفصل بالجملة وهي إما مفسرة كما في قوله تعالى ﴿ . إِنِ امْرُوْ هَلَكَ لَئِسَ لَهُ وَلَدٌ . . ﴾ ١٧٦ - سورة النساء

الجملة من قوله "ليس له ولد " صفة لامرئ وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة في باب الاشتعال "(٢) وإما اعتراضية كما في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ٧٦- سورة الواقعة .. حيث

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) السابق ٢/٨١٤ .

<sup>(</sup>٣) البحر ٣/١٠٤-٤٠٧ .

فصل بين الصفة والموصوف بقوله " لو تعلمون " وهمى جملمة اعتراضمية وهكذا فالفصل بين الصفة والموصوف قد يحسن وقد لا يحسن .

خامساً: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه:-

### قال الرضى :

" ويجوز الفصل بين العاطف والمعطوف غير المجرور بالقسم نحو قام زيد ثم والله عمرو إذا لم يكن المعطوف جملة فلا تقول – ثم والله قعد عمرو .

لأنه يكون الجملة إذن جواباً للقسم فيلزمها حرف الجواب فلا يكون ما بعد القسم عطفاً على ما قبله بل الجملة القسمية إذن معطوفه على ما قبلها بل الجملة القسمية إذن معطوفة على ما قبلها ويجوز الفصل بالشرط أيضاً نحو لكرم زيداً ثم إن أكرمتنى عمراً وبالظن نحو خرج محمداً أو ظن عمرو بشرط ألا يكون العاطف الفاء والواو لكونهما على حرف واحد فلا ينفصلان عن معطوفهما ولا (أم) لأن (أم) العاطفة أى المتصلة يليها مثل ما يلى همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب " (ا).

ونفهم من ذلك جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالقسم والشرط بشرط أن يكون العاطف الفاء والواو ولا يكون " أم " .

وقد ابتعد كثيرً من المفسرين عن القول بالفصل بين المعطوف والمعطوف عليه .

قال تعالى ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا} ٣٢ - سورة مربم

<sup>(</sup>١) شرح الكافية ١/٣٠ .

ومثلها غير آية ذكرها الشيخ عبدالخالق (١).

ومنها أبضاً قوله تعالى ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَيةَ وَالنَّـوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ ٤٨-سورة ال عدان

فى البحر " ويعلمه " هو معطوف على الجملة المقولة وقال أبو علمى وجوزه الزمخشرى وغيره : عطف ( ويعلمه ) على ( ويبشرك ) وهذا بعيد جداً لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ... "(").

فلو تأملنا كلام المفسرين هنا نجد طول الفسصل غيسر مقبسول بسين المعطوف المعطوف عليه وقد لا يستبعده بعضهم مثل الزمخشرى فنراه يقول بعد قوله تعالى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ .. ﴾ ٥٦-سورة النسور .

" وأقيموا " معطوف على أطيعوا الله وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه ..."(٤).

و هكذا نقل أبو حيان كلام الزمخشرى دون تعليق وأرى أن ذلك زعم غير صحيح من المفسرين فالمعنى هو الذى يحدد القصل أو الوصل بسين المعطوف والمعطوف عليه .

<sup>(</sup>١) راجع البحر ١٨٨/١ والعكبري ٢/٠١ والجمل ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>٢) در اسات لأسلوب القرآن ق/ ح ٣ ص ٥٧٩ - ٥٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) البحر ٢/٣٢٤ وراجع الكشاف ١٩٠/١ والجمل ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٨٢/٣ وراجع البحر ٦/٤٧٠ .

#### تَالِثُاً :. الفصل بين العامل الحرفي ومعمولة :

١- الفصل بين حرف العطف والمعطوف.

والفصل بين حرف العطف والمعطوف يجوز بالظرف والجمار والمجمرور خلافاً لأبى على الفارسي حيث خصه بالضرورة .

#### قال ابن مالك :

" وقد يُقصل بين العاطف والمعطوف ، إن لم يكن فعــلاً بظــرف أو جــار ومجرور ولا يخص بالشعر خلافاً لأبي على ، وإن كان مجروراً أعيد الجار أو نصب بفعل مضمر ".(١)

#### وقد فصلً الرضى فقال:

" الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف والمعطوف المرفوع أو المنصوب إذا لم يكن الفاصل معطوفاً بل كان معمولاً من غير عطف منع الكسائي والفراء وأبو على في السعة نحو ضرب زيد وعمراً بكر وجاءني زيد واليوم عمرو .

۲- إن كان الفاصل معطوفاً على مثله لم يختلف في جسوازه في المرفوع والمنصوب وفي عدم جوازه في المجرور نحو جاءني أمس عمرو واليوم زيد ... ولا يجوز مررت اليوم بزيد وأمس عمرو ، كما لا يجوز مررت بزيد وأمس خالد ...\* . (۲)

وندرك من ذلك جواز الفصل بالظرف والجار والمجرور بسين العاطف والمعطوف المرفوع والمنصوب ولا يجوز في المجرور كما تقول - مررت اليوم بزيد

<sup>(</sup>۱) التسهيل ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية ٢٩٩/١ - ٣٠٠ .

و أمس عمرو ، هذا وقد مثّل الشيخ عبدالخالق للفصل بين حرف العطف والمعطسوف بالظرف والجر والمجرور وما يجرى مجراها .

- (۱) قال تعالى ﴿ . فَاذْكُرُواْ اللهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . . ﴾ ٢٠٠ البقرة ، أشد حال نعت نكرة تقدم عليها وفصل بسين العاطف والمعطوف بالحال الأنها شبيهة بالظرف . . . ". (١)
- (٢) ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا .. ﴾ ٤٦- الإسراء ، في التبيان ( وقرأً ) معطوف على " أكنة " و لا يعد الفصل بسين حرف العطف والمعطوف بالظرف فصلاً هو من عطف معمولين على معمولين لعامل واحد ".(١)
- (٣) ﴿.. أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْهَاهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ ١٧- سورة التوبة ، قال أبوالبقاء : " أى وهم خالدون في النار وقد وقع الظرف بدين حرف العطف والمعطوف عليه ... ".(٦)

ثم عرض مثالاً للمعطوف المجرور كما فى قوله تعالى ﴿ .. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ ٧١- سورة هود

يقول ابن جنى :-

" كانت الآية أصعب مأخذاً من قبل أن حرف العطف منها الذى هو الواو ناب عن الجار الذى هو الباء في قوله " بإسحاق " وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله وأن يلي من العمل ما كان الأول يليه

<sup>(</sup>١) البحر ٢/٤٢ ، العكبرى ١٩٤١ ، المغنى ١٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) النبيان للعكبري ١٣٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) النبيان للعكبرى ٢/٧ .

والجار لا يجوز فصله من مجروره وهو فى الآية قد فصل بسين السواو و(بعقوب) بقوله "ومن وراء إسحاق " والفصل بين الجار والمجرور لا يجوز والأحسن عندى فيمن فتح أن يكون فى موضع نصب بفعل مضمر (١) دل عليه قوله " فيشرناها بإسحاق " أى آتينا بعقوب ".

وتبعه في هذا الرأى الزمخشري حيث قال :

( والأظهر أن ينتصب (يعقوب) بإضمار فعل تقديره وهبنا يعقوب دل عليه قوله (فبشرناها) ...

ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على لفظ (بإسحاق) أو على موضعه فقوله ضعيف لأنه لا يجوز الفصل بالظرف أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو فإن جاء ففى شعر فإن كان المعطوف منصوباً أو مرفوعاً ففى جواز ذلك خلاف ".")

ونفهم من ذلك كراهية الفصل بين حرف العطف ومعطوفه المجرور وقد حمل المفسرون الأية على إضمار ناصب حملًا على الفعل السابق فبشرناها أى فبشرناها بإسحاق وبشرناها بيعقوب ... والله اعلم

#### OOO

<sup>(</sup>١) راجع الخصائص ٢٩٥/٢ -٣٩٧ والمغنى ٧/٧١ - ٩٨ ، والجمل ٤٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٥/٢ ، البحر ٥/٢٤٤ .

#### ٢- الفصل بين الناصب والمنصوب :

يقول سيبويه " هذا باب الحروف التي لا تقدَّم فيها الأسماءُ الفعلُ "

فمن تلك الحروف الحروف العواملُ في الأفعال الناصبة ألا ترى أنك لا تقول - جثتك كى زيدُ يقول ذلك ولا خفت أن زيدُ يقولُ ذلك فسلا يجوز أن تقصل بين الفعل والعامل فيه بالاسم كما لا يجوز أن تفصل بين الاسم وبين إن وأخواتها يفعل ...... ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب كراهة أن تشبه بما يعمل في الأسماء ألا ترى أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بحشو كراهية أن يشبهوه بما يعمل في الاسم لأن الاسم لسيس كالفعل وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في الفعل ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة هذا (١)

وقال عن " إذن " هذا باب إذنُ "

اعلم أن إذن إذا كانت جو اباً وكانت ميتدأة

عملت في الفعل عمل أرى في الاسم إذا كانت مبتدأة

وذلك قولك – إذن أجيئك

ومن ذلك أيضا قولك – إنن والله أجيئك والقسم ههنا بمنزلته فـــى أرى إذا قلت – أرى والله زيداً فاعلاً ولا تفصل بين شئ مما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن لأن إذن أشبهت أرى فهى فى الأفعال بمنزلة أرى فى الأسماء وهى تلغى وتقدم وتؤخر فلما تصرفت هذا التصرف اجتروا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/١١٠ – ١١١ .

ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل كراهية أن يشبهوها بما يعلم فى الأسماء نحو ضربت وقتلت لأنها لا تصرف تصرف الأفعال نحو ضربت وقتلت ، ولا تكون إلا فى أول الكلام لازمة لموضعها لا تفارقه فكرهوا الفصل لذلك لأنه حرف جامد .... "(1)

وندرك من كلام سيبويه كراهة الفصل بين الحسروف الناصبة الفعل المضارع وهي أن ، لن كي وغيرها لأنها حروف جامدة لا تصرف تصرف الأفعال ولا تقوى قوتها كما أنه من العوامل في الأفعال فلا يفصلون ببنها وببن ما تنصبه بحشو كراهية أن يشبهوه بما يعمل في الاسم لأن الاسم لسيس كما "بفعل " أي كالفعل .

وأن " إذن " يستثنى من هذه القاعدة فيجوز الفصل بينها وبين منصوبها بالقسم فتقول - إذن والله أجيئتك لأنها قوية مثل الأفعال ولها سعة تسصرف فجازوا أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمن .

### وقال المبرد:

" وإنما جاز أن تفصل بالقسم بين " إذن " وما عملت فيه من بسين سائر حروف الأفعال لتصرفها وأنها تستعمل ويلغى ، وتدخل للابتداء ولذلك شبهت بظتت من عوامل الأسماء(٢)

وكذلك لا النافية الناصبة للاسم يقول سيبويه " هذا باب النفى بلا " و " لا " لا يعمل فيما بعدها فتنصبه بغير نتوين ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها ... واعلم أنك لا تفصل بين لا وبين المنفى كما لا تقصل بين من وبين ما

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١١/٢ .

تعمل فيه فلا يجوز أن تقول – لا فيها رجلٌ ، ولا هل من فيها رجل ومع ذلك أنهم جعلوا "لا " وما بعدها بمنزلة خمسة عشر فقبح أن يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشئ من الكلام لأنها مشبهة بها "(١) وتبعه النحاة في ذلك (١)

000

(۱) الكتاب ۲/۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢) راجع المقتضب ١١٢/٤ – ٣٦١ وشرح الكافية ١/٢٣٧ وابن يعيش ١١٢/٢ .

#### ٣- النصل بين الجازم والجزوم:

مثل الفصل بين الجار والمجرور كذلك يقيسه النحاة عليه في القدح لأن الجر مثل الجزم فالأول خاص بالاسم والثاني خاص بالفعل .

### يقول سيبويه:

" ومما لا تَقدَّم فيه الأسماء الفعل الحروف العوامل فى الأفعـــال الجازمـــة وتلك -- لم ولما ولا التى تجزم الفعل فى النهى واللام التى تجزم فى الأمر ألا نرى أنه لا يجوز أن تقول - لم زيد يأتك

فلا يجوز أن تفصل بينها وبين الأفعال بشئ كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال لأن الجزم نظير الجر ولا يجوز أن تفصل بينها وبين الفصل بحشو كما لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو إلا في شعر .........

فهذه الأشياء فيما يجزم أرداً أقبحُ منها فى نظيرها من الأسماء وذلك أنك لو قلت - جئتك كى بك يؤخذ زيدُ لم يجز وصار الفصلُ فى الجزم والنصب أقبح منه فى الجر لقلة ما يعمل فى الأفعال وكثرة ما يعمل فى الأسماء(١)

### وندرك من كلام سيبويه:

١- أن الفصل بين الحروف الجازمة والفعل قبيح مثل الفحصل بين الحروف التي تجر والأسماء لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم ومثل ذلك الحروف الناصبة أيضاً.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١١١/٣ - ١١١ .

٢- أن الفصل في الجزم والنصب أقبح منه في الجرا لقلة ما يعمل في
 الأفعال وكثرة ما يعمل في الأسماء وعلى ذلك أكثر النحاة (١)

وقد أستثنى من حروف الجزاء " إن " كما أستثنى من حروف النصب " إذن " فقد قال سببوبه عن " إن ".

ويجوز الفرق في الكلام في " إن " إذا لم تجزم في اللفظ نصو قوله - عاود هراة وإن معمورها حرباً ")... البيت

فإن جزمت ففى الشعر لأنه يشبهه بلم وإنما جاز فى الفصل ولم يُشبه لم لأن لم لا يقع بعدها فعل وإنما جاز هذا فى إن لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه ...

وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعف فى الكلام لأنها ليست كــــإن فلو جاز فى إن وقد جزمت كان أقوى إذ جاز فيها فعل "(<sup>٣)</sup>

### وقال السيرافى:

" الذى عند أصحابنا البصريين أن الاسم الذى بعد " إن " يرتفع بإضمار فعل ما ظهر تفسيره .. وأما الفراء وأصحابه فلا يقدرون فعلاً قبل الاسم المرفسوع ويجعلون الاسم المرفوع والمنصوب مستحسناً فى إن خاصة لقوتها(<sup>4)</sup>

<sup>(</sup>١، ٢) هراة بلدة بخراسان والقائل هو شاعر من أهلها عندما افتتحها عبد الله بن حازم سنة ٦٦ هـ راجع اللسان " هرا " وابن يعيش ١٠/٩ والشاهد فيه تقديم الاسم على الفعل بعد " إن " .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١١٢/٣ - ١١٣ مختصراً.

<sup>(</sup>٤) السير افي على هامش الكتاب ١١١/٣.

وقال المبرد " هذا باب ما تحتمل حروف الجزاء من الفصل بينها وبين ما عملت فيه ".

أما إنّ إذا لم تجزم فالفصل بينها وبين ما عملت فيه الظاهر جـــائز بالاســـم وذلك قوله – إن الله أمكنني من فلان فعلتُ وإن زيدُ أتاني أكرمته

كما قال الشاعر - عاود هراة وإن معمورها خرباً .

وإنما تفسير هذا أنك أضمرت الفعل بينها وبسين الاسم ....... وإنما احتملت " إنَّ " هذا في الكلام لأنها أصل الجزاء .......

ولا يكون مثل هذا في الجزاء وسائر حروف الجزاء سوى " إن " لا يجوز فيها هذا في الكلام ولا في إن " إذا جزمت ...... فإن اضطر شاعر جاز فيهن الفصل جزّمن أو لم يجزمن وجاز ذلك في حروف الجزاء دون سائر عوامل الأفعال لأنه يقع بعدهن المستقبل والماضي ولا يكون ذلك في غيرهن من العوامل فما تمكن هذا التمكن احتمان الاضمار والفصل "(1)

ونفهم من ذلك جواز الفصل بين الجازم والمجزوم فى الشعر بصفة عامــة وهذا من باب الضرائر وذلك فى حروف الجزاء دون سائر عوامل الأفعال لأنه يقع بعدهن المستقبل والماضى ولا يكون ذلك فى غيرهن من العوامل فما تمكن هذا التمكن احتمات الإضمار والفصل "

ولم يختلف النحاة في جواز الفصل بين الجازم والمجزوم في باب الجــزاء ولكن اختلفوا في إعراب الاسم الفاصل بين الأداة والفعل

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢/٧٧ - ٧٥ .

يرى البصريون أنه يرتفع بتقدير فعل والأخفش يرى أنه يرتفع بالابتداء .

أما الكوفيون فيرون عمل الأداة مع الفعل لأنها الأصل في بــــاب الجـــزاء فلقوتها جاز أن تعمل مع الفصل .

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا – إنما قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز أن يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل و لا يجوز أن يكون الفعل هاهنا عاملاً فيه لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه «(١)

ولاهتمام البصريين بفكرة العامل قالوا بعدم جواز الفصل بين الحرف العامل والفعل باسم لم يعمل فيه الأخير ونحن مع الكوفيين في جواز الفصل دون تقيير عامل مضمر لملاسم المرفوع لوجود ذلك كثيراً في كلام العرب وفي القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَتْ ﴾ (1)

وقوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ .. ﴾ (") والنحاة إما موافق للبصريين وإما موافق للكوفيين()

### 000

والحروف الخاصة بالأفعال وإن كانت غير عاملة لا يجوز أيضاً الفصل بينها وبين ما تختص بالدخول عليه وقد عرض النحاة أمثلة لذلك .

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢/٥١٥ - ٦١٩ مختصراً .

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الأية ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع شرح الأشموني ٦١/٢ ، والمفصل ١٤٩/١ ، والرضى ٢٣٧/٢ ، وشرح ابن يعيش ص ١٢١٣ .

يقول سيبويه " هذا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعــل ولا تغيـــر الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شئ منها "

فمن تلك الحروف "قد " لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره وهو جواب لقوله – أفعل كما كانت ما فعل جواباً لهل فعل إذا أخبرت أنه لم يقع ولما يفعل وقسد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئاً فمن ثم أشبهت قَدْ لما في أنهًا لا يفصل بينها وبين الفعل .

ومن تلك الحروف أيضاً سَوقت [يفعل] لأنها بمنزلة السين التي في قولك - سيفعل وإنما تدخل هذه السين على الأفعال وإنما هي إثبات لقولم لمن يفعل فأشبهتها في أن لا يفصل بينها وبين الفعل

ومن تلك الحروف رُبمًا وكلَّما وأشباههما ......

لأنهم لم يكن لهم سبيلُ إلى ربًّ يقول - ولا إلى "كُلُّ يقول " فألحقوهما مَا وأخلصوهما للفعل

ومثل ذلك – هلا ولولا وألا ألزموهن لا وجعلوا كلَّ واحدة مع " لا " بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض ...... (١)

وقال السيراقى " وموضوع " قد " لأن منزلة قد من الفعل كمنزلــة الألــف واللام من الاسم ومما يوجب ألا يفصل بينها وبين الفعل أنها يفتضى لما ولمــا حرف جازم نقول - ركب زيد ولمنًا يتعمم فيقول الراد عليه : بل ركــب وقــد نعمم ومعناه ركب وهذه حاله إلا أنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل()

<sup>(</sup>١) الكتاب ١١٤/٣ - ١١٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) السيراف على هامش الكتاب ١١٤/٣ - ١١٥ وراجع المقتضب ٢/٣٥٥ .

#### وندرك مما سبق :

" قد والسين وسوف وكلما وربما وحروف التحضيض من الحروف الخاصة بالأفعال ولا يجوز أن يفصل بينها وبين مدخولها احتراماً لهذه الخـصوصية ولأنها والفعل كالجزء الواحد .

### ولذلك قال ابن جنى:

" وهذا قبيح لقوة انصال قد بما تدخل عليه من الأفعال ألا تراها تعــد مـــع الفعل كالجزء منه ولذلك دخلت اللام المراد بها توكيد الفعل على (قد ) فى نحو قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ .. ﴾ (١١/١)

ومن الحروف الغير عاملة " إذا " التى للإشارة فقد يفصل بين ( ها ) التنبيه و" ذا " بالقسم .

يقول سيبويه: " هذا باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوضاً من اللفظ بالواو " ...... وأما قولهم: ذا فزعم الخليل أنه المحلوف عليه كأنه قال – إى والله للأمر هذا فحذف الأمر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم وقدم ما كما قدم قوم ها في قولهم – ها هو ذا ، و ها أنا ذا وهذا قول الخليل:

#### وقال زهير:

تعلمن ها لعمر الله ذا قسماً

فاقصدُ بذرعك وانظر أين تنسلُك (٦)

(£)H ....

<sup>(</sup>١) سورة الزمر من الآية ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٢٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) راجع ديوانه ص ١٨٢ ، والمقتضب ٣٣٣/٢ ، والخزانة ٤٧٥/٢ ، والهمع ٧٦/١
 والشاهد فيه الفصل بين ها التي المتنبه وبين ذا الإشارية بقوله ' لعمر الله '

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/٥٠٠ - ٥٠١ .

#### ٤- الفصل مين الجار والمجرور

ونقسم هذه النقطة حسب عامل الجر فقد يكون الجر بالحرف و قــد يكـــون بالإضافة وقد يكون بالتبعية وبيان ذلك على النحو التالى :-

### أ- القصل بين حرف الجر ومجروره:

عامل الجر من أضعف العوامل وكلما ضعف العامل قبح الفصل.

### يقول سيبويه:

" فيها وأخواتها لا يتصرفن تصرف الفعل وليس بفعل ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل ...... فإن قال : أقول مررت بقائماً رجل فهذا أخبث من قبل أنه لا يفصل بين الجار والمجرور ومن ثم أسقط ربّ قائماً رجل فهذا كلام قبيح ضعيف فاعرف قبحه "(۱)

## وقال في موضع آخر:

" لا يجوز أن تفصل بين الحروف التي تجــر وبــين الأســماء بالأفعــال ........ (١)

## وقال المبرد:

" ولا يجوز أن تفصل بين الخافض والمخفوض فى السضرورة إلا يحسشو كالظروف وما أشبهها مما لا يعمل فيه الخافض ... "(")

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٤/٢ ، ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/١١١ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢/٥٥ ، ٦٢ .

#### وقال ابن جنى :

" والفصل بين الجار ومجروره لا يجوز وهو أقبح منـــه بـــين المـــضاف والمضاف إليه وربما فرد الحرف منه فجاء منفوراً عنه قال :

لو كنت في خلقاه أو رأس شاهق

وليس إلى فيها النزول سبيل(١)

ففصل بين حرف الجر ومجروره بالظرف الذي هو فيها " ....... "(١) وعلى ذلك إجماع النحاة (٦) أي قبح الفصل بين حرف الجر وما يعمل فيه .

#### ب- الفصل بين كم وتميزها · يقو ل سبيو يه :

" اعلم أن لكم موضعين فأحدهما – الاستفهام وهو الحرف المستفهم بـــه

بمنزلة كيف وأين والموضع الآخر الخبر ومعناها معنى رُب ... "

#### ثم قال:

" إذا فصلت بين كم وبين الاسم بشئ استغنى عليه السكوت أو لسم يــستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون لأنه قبيحُ أن تفصل بين الجار والمجرور لأن المجرور دلخل في الجار فصار كأنهما كلمة واحدة .

#### وقال زهير:

من الأرض محدودياً غارها<sup>(١)</sup>

تؤم مناثأ وكم دونه

 <sup>(</sup>١) خلقاء : ملساء وانظر المحيط ٩٩/٢ ، وهي صفة لمحذوف وهو صخرة وبريد بالشاهق جبلاً عالمياً .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع الإنصاف ٣٠٣/١ ، والأشموني ٤/٧٪ ، والرضى ٩١/٢ ، وابن يعيش ٥٨١ .

وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجز : علم قول الشاعر :

كم بجود مقرف نال العلى

وكريم بخله قد وضعه(١)

(7):

ونفهم من ذلك قبح الفصل بين كم وبين الاسم بشئ لأنها تعمل الجر في الاسم والفصل بين الجار والمجرور لا يجوز .

### وقال أيضاً :

" والجر في كم بها رجل مصاب وترك النون في لا يدى بها لك قول يونس واهتج بأن الكلام لا يستغني إذا قلت كم بها [ رجل ] والذي يستغني به الكلام

<sup>(</sup>١) بذكر نافته أنه يقصد بها هذا الممدوح على بعد الطريق والطريق محدود ب لما به من آكام ومنون والغار الغائر على معنى فَعل والشاهد فيه الفصل بين كم وتمسييزها وهو حد محدود ب بالفتح الفصل بين الجار والمجرور وسيبويه يوجب النصب في هذا للفصل إلا للضرورة والفراء بجبره في السعة .

<sup>(</sup>٢) المقرف الندل اللئم يقول – قد يرفع اللئهم جوده وينزل بالكريم نجله و الشاهد فيه جو از الأوجه الثلاثة فالرفع على أن يكون مبتدأ والنصب على التمييز لقبح جره مع الفصل و الجر على الفصل بين كم وما عملت فيه الجر في الضرورة .

راجع الخزانة ۱۱۹/۳ ، والعيني ٤٩٣/٤ ، واليمع ١/٥٥٧ – ١٥٦/٢ ، والأشموني ٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٤/٢ فما بعدها .

وما لا يستغنى به قبحهما واحد إذا فصلت بكل واحد منهما بين الجار والمجرور ألا ترى أن قبح كم بها رجل مصلب كقبح رب فيها رجل فلو حسن بالذى لا يستخنى به كما أن كل مكان حسن الذى لا يستخنى به كما أن كل مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بينهما بما يقبح عليه السكوت - ...

وذلك قولك – إن بها زيداً مصاب ، وإن فيها زيداً قائم وكان بها زيد مصاباً، وكان فيها زيداً مصابا وإنما يفرقُ ببن الذي يحسن عليه السكوت وببن الذي لا يحسن عليه في موضع = غير هذا (١)

## وشرح السيرافي فقال:

" يعنى نحو قوله – فى الدار زيد قائم وقائماً لأن الكلام يتم بقولك فى الدار ولا تقول بعمرو وزيد كفيلا لأنك لا تقول زيد عمرو وتسكت<sup>(۲)</sup>

## ولو تأملنا ما سبق من نصوص سيبويه ندرك :

أولاً : قبح الفصل بين كم واسمها لقبح الفصل بين الجار والمجرور وأن ذلك قد يأتي من باب الضرورة .

ثانياً: أن الفصل بشئ استغنى عليه السكوت أو لم يستغن واحد في باب الجسر لأن الجار عامل ضعيف .

ثالثاً : أن الفصل قد يحسن إذا فصلت بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢/٠٨٠ - ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) هامش الكتاب ٢/٢٨١ .

رابعاً: معنى قوله: إنما يفرق بين الذى يحسن عليه الممكوت وبين الذى لا يحسن أى تمام المعنى والعبارة مع الفصل أو عدمه كما فسر السيرافى وتبعهما المبرد فى ذلك()

هذا وقد عقد صاحب الإنصاف (٢) مسألة عن الفصل بين كم الخبرية وتمييزها تحت عنوان - إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجروراً.

### وإيجازها على النحو التالى:

مذهب الكوفيين أنه إذا فصل بين كم فى الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضاً نحو -كم عندك رجل

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر بل يجب أن يكون منصوباً أنلة الكوفيين أولاً النقل كما في قول الشاعر :

## كم يجود مقرف نال العلى ..... البيت

ثانياً: القياس فلأن خفض الاسم بعد "كم فى الخبر بتقدير " من " لأنك إذا قلت - كم رجل أكرمت كان التقدير - كم من رجل وهذا التقدير مــع وجــود الفصل بالظرف وحرف الجر مع عدم الفصل .

وليست هنا مثل ثلاثين لأنه لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها فلا يجــوز - ثلاثون عندك رجلاً فهي جارة

<sup>(</sup>١) راجع المقتضب ٣/٥٥، ٦٠، ٦١.

 <sup>(</sup>۲) انظر هذه المسألة في شرح الأشموني وحاشية الصبان ۲۷/٤ ، وشرح الكافية ۹۱/۲ ،
 وشرح ابن يعيش ص ٥٨١ .

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجر لأن كم هي العاملة فيما بعدها الجر لأنها بمنزلة عدد مضاف إلى ما بعده وإذا فصل بينهما بظرف أو حرف جر بطلت الإضافة لأن الفصل بين الجار والمجرور بالظرف وحرف الجر لا يجوز في اختيار الكلام فعدل إلى النصب لامتناع الفصل بنهما

قال الشاعر:

من الأرض محدُوباً غارها

توم سناتاً وكم دونه

والتقدير كم محدود ب غارها دونه من الأرض.

إلا أنه لما فصل بينهما نصب محدودباً وإن لم يقصد الاستفهام لئلا يفصل بين الجار والمجرور .

وإنما عدل إلى النصب لأن كم تكون بمنزلة عدد ينصب ما بعده ولم بمتنع النصب بالفصل كما امتنع الجر لأن الفصل بين الناصب والمنصوب له نظير في كلام العرب بخلاف الفصل بين الجار والمجرور فإنه ليس له نظير في كلام العرب.

وأجابوا عن كلمات الكوفيين .

فقالوا أماما احتجوا به من قوله -

كم يجود مقرف ..

فالرواية الصحيحة مقرف بالرفع بالابتداء وما بعدها الخبر وهو قوله – نال العلى .

والثاني – أن هذا جاء في الشعر شاذاً فليس بحجة .

وقولهم أن الاسم مجرور بمن بعد "كم " والتقدير هذا ثابت مع الفصل كما هو مع عدمه مردود لأن العامل فيه كم لأنها عدد يضاف إلى ما بعده وبمنزلة رب كما أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف .

أما قولهم أنها لا تكون بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاث بن ونصوه لأنـــه لا يفصل بينها وبين معمولها .

ردً البصريون بأن هناك فرق بين كم وثلاثين من حيث التصرف وأن منعت بعض هذا التصرف فجعل هذا عوضاً مما منعته فثلاثين تكون فاعله ومفعولـــه كقولك ذهب ثلاثين ومميزها في الشعر .

قال الشاعر:

ثلاثون للهجر حولا كميلأ

على أننى بعد ما قد مضى

ففصل بين " ثلاثين " وبين مميزها بالجار والمجرور وإن كان قليلاً لا يقاس عليه والله أعلم(١)

ولو تأملنا هذه المسألة أدركنا أن جواز الفصل بين كم وتمييزها أمر وارد وجاءت به الشواهد وإن اختلف البصريون والكوفيون في العامل فرأى الكوفيون أن الاسم مخفوض بب " من " مقدرة أما البصريون فيرون أن كم هي الجارة وإذا فصل بينهما بظرف أو حرف جر بطلت الإضافة لأن الفصل بين الجار والمجرور لا يجوز فعدل إلى النصب لامتناع الفصل بينهما .

جـ الفصل بين المضاف والمضاف إليه ~

<sup>(</sup>۱) الإنصاف ۲۰۳/۱ – ۳۰۹ بتصرف.

اتفق أكثر النحاة على أنه لا يجوز أن يفصل فى المسعة بسين المسضاف والمضاف إليه مطلقاً لا فرق فى ذلك بين أن يكون المسضاف السما عاملاً كالمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة وأن يكون المضاف من الأسماء العاملية كأسماء الأجناس غير المصادر كما يستوى أن يكون الفاصل بين المتسضايفين مما يكثر دورانه فى الكلام كالمظرف والجار والمجرور وألا يكون الفاصل بهذه المنزلة وحجتهم فى ذلك أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة ألا ترى أن المضاف إليه منزل من المضاف منزلة التتوين ..... (۱)

### يقول سيبويه:

" والجر في هذا أقرى يعنى هذا ضارب زيد وعمرو وعمراً بالنصب وقد فعل لأنه اسم وإن كان قد جرى مجرى الفعل بعينه والنصب في الفصل أقدوى إذا قلت - هذا ضارب زيد فيها وعمراً كلما طال الكلام كان أقرى وذلك أنك لا تفصل بين الجار وبين ما يعمل فيه فكذلك صار هذا أقوى ..... وإن لم تتون لم يجر هذا معطى درهما زيد لأنك لا تفصل بين الجار والمجرور لأنه داخل في الاسم فإذا نونت انفصل كأنفصاله في الفعل فلا يجوز إلا في قوله - هذا معطى درهم زيداً كما قال تعالى ﴿ فَلا تَعْسَبَنَ الله تُحْلِف وَعْدِهِ رُسُلَهُ .. ﴾ (١٥٣)

" ولا يجوز : يا سارق الليلة أهل الدار إلا في شعر كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور

<sup>(</sup>١) ابن هشام أوضح المسالك ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/١٧٤ – ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة لبراهيم من الآية ( ٤٧ ) .

ومما جاء فى الشعر قد فُصل بينه وبين المجرور قول عمرو بن قميئة ثما رأت ساتيدما استعيرت نله در اليوم على مَنْ لامها(١) وقال أبو حية النميرى --

كما خط الكتاب بكف بوماً

### یهودی یقارب أو یزیل<sup>(۲)</sup>

وهذا لا يكون فيه إلا هذا لأنه ليس في معنى فعل ولا اسم الفاعل السذى جرى مجرى الفعل<sup>(١)</sup> ......"

ونفهم من ذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وبغيره سواء أكان المضاف يعمل عمل الفعل أم لا مجاله الشعر ولا يجوز في اختيار الكلام كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور

وإذا فصل بين المضاف العامل والمضاف إليه كما فى قولك يا سارق الليلة أله الدار

يستحسن النصب لكراهة الجر مع الفصل لأن عامل الجر ضعيف لذلك قال النصب مع الفصل أقرى من الجر.

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن قميئة ٦٣ ، الغزالة ٢٤٧/٢ ، ومعجم البلدان وساتيدما جبل بين ميافارقين وسعرت – استعبرت بكت من وحشة الغربة ولبعدها عن أراضى أهلها – والشاهد فيه إضافة در إلى " من " مع القصل بينهما بالظرف للضرورة وامتنع نصب " من " لأن در ليس باسم فاعل ولا اسم فعل .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى ٢٥/٢ ، والعينى ٤٧٠/٣ ، والإنصاف شبه رسوم الدار بالكتاب فى دقتها أو فى الاستدلال بها وخص اليهود لأنهم أهل كتاب وجعله يقارب ببن كتابته ويفرق تمثيلاً لتلك الأثار بتقارب بعضها ويتباعد البعض .

والشاهد فيه الفصل بالظرف وهو " يوماً " بين المضاف والمضاف إليه .

<sup>(</sup>۳) الكتاب ١/١٧٦ - ١٨٠ بتصرف.

هذا وقد تبع سيبويه الكثير من النحاة (¹)

وعرض صاحب الإنصاف هذه المسألة وإيجازها على النحو التالى:

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وجرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر.

> وحجة الكوفيين وجود ذلك في أشعار العرب ومنه قول الشاعر :

> > فأصبحت معد خطبهجتها

# كأن قفراً مرسومها قلما

والتقدير بعد بهجتها ففصل بين المضاف الذي هو " بَعَده " والمضاف اليــه الذي بهجتها بالفعل الذي هو " خط " وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السبعة .

" وكذلك زين لكثير من المشركين قتلُ أولادهم شركاتهم " بنصب أولادهـم وجر " شركائهم " ففصل بين المضاف والمضاف اليه بقوله " أولادهم " والتقدير فيه .

قتل شركائهم أولادهم

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا لا يجوز أن يفصل إلا بالظرف وحسرف الجر للتوسع فيهما

ثم ذكر و ابيت سيبويه -

<sup>(</sup>١) راجع المقتضب ٤/٥٧٦ - ٣٧٥ والإنصاف ٤/٢٧٦ ، والأشموني ٢٣٧/٢ ، والتصريح ٢/٢١ ، وابن يعيش ٢٩١/١ ، والرضى على الكافية ٢٧٠/١ ، والخصائص ٢٧٨/٢ ، وشرح لبن عقيل ٢٧٧/٢ - ٨١ .

#### لله در اليوم من لامها ...... البيت

أما القراءة فليست بحجة (١).

وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى فى مصاحف أهــل الـــشام " شركائهم " مكتوباً بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق " شركاؤهم " بالواو . والله أعلم(١)

### ومعنى هذا أن الفريقين متفقان على أمرين

۱- أنه لا يجوز في سعة الكلام الفصل بين المتحايفين ولــو بــالظرف والجار والمجرور ويعتبر الفصل من ضرائر الشعر<sup>(7)</sup> ويرى الكوفيون أن هذه الأشعار من باب الضرورة وينكر البصريون صحة هذا الكلام وجعل المتأخرين الفصل بين المتضايفين على ضربين ضرب يجــوز فــي سعة الكلام وذلك فيما وجدوا له دليلاً في الكلام المنثور أو شائعاً فــى الــشعر وضرب لا يجوز ويعتبر من الضرورة<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) لم ير الزمخشرى صحة هذه القراءة مثل البصريين وقد دلفع أبو حيان عن هذه القراءة ورد قول أبى على الفارسي لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع لتماعهم في الظروف ولإما أجازوا في الشعر " البحر ٢٣٠/٤. وفي النشر ٢٣٣/٢ . ٢٦٤٠.

والحق في غير ما قاله الزمخشرى ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأى والتشهى وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل ؟

بل الصواب جواز مثل هذا الفصل وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختباراً ولا يختص ذلك بضرورة الشعر ".

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٠/١٦ - ٣٦٤ مختصراً ، وراجع الكشاف ٧٠/٢ والخصائص ٢/٤٠٤، والبجر ٢٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٤،٣) أوضح المسالك ١٥٨/٣ - ١٧٤ مختصراً .

ويقول ابن هشام " والحق أن مسائل الفصل سبعُ منها ثلاث جائزة في السعة :

إحداها أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر " قتل أو لادهم شركائهم "

وإما ظرفه كقول بعضهم - ترك يوماً نفسك وهواها

الثانية – أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه لِما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثانى كقراءة (١) بعضهم ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهُ تُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ .. ﴾ (٢)

أو ظرفه كقوله ﷺ " هل أنتم تاركو لي صاحبي "

الثالثة : أن يكون الفاصل قسماً كقولك - هذا غلام والله زيد -

والأربع الباقية تختص بالشعر ....

وهذه أشار إثيها ابن مالك بقوله :

..... واضطراراً وجدا(١)

إحداها الفصل بالأجنبى ونعنى به معمول غير المضاف فاعلا كان أو مفعولاً أو ظرفاً أو فاعل المضاف أو مفعوله أو نعته أو المنادى<sup>(1)</sup> ونفهم من ذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير فى اللغة من حيث المشواهد ومع ذلك يجمع النحاة على منعه لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ولأن عامل الجر من أضعف العوامل.

والله أعلم

<sup>(</sup>١) قراءة بعض السلف .

<sup>(</sup>٢) سورة اپراهيم آية ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ١٧٠/٣ - ١٧٤ وراجع شرح ابن عقيل ٧٨/٢ - ٨١ .

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ٣/١٧٠ -١٧٤ مختصراً.

## خاتمة البحث وهوهوه

### من أهم نتائج البحث :-

بالتأمل فيما سبق نستخلص ما يلى :-

- ١- أولاً الفصل ليس قبيحاً مطلقاً ولا مستحسناً مطلقاً بل الــذى بحــدد حسنه وقبحه نوع العامل وقوته ثم نوع الفاصل هل هو ما يتوسع فيه عند النحاة كالظرف والجار والمجرور أم الفاصل كلمة أجنبية عــن العامل والمعمول فلو كان العامل قوياً والفاصل ليس غريباً عنه ، وأضاف معنى فهذا أحسن وليس بمكروه ، وإن كان غير ذلك فلا يحسن .
- ٢- الفصل في باب أفعل التفضيل والتعجب لا يجوز لأن لكل منهما صيغة تحدده لا يجوز التبديل فيها فلا يجوز ما أصبح أحسن زيداً وذلك للفصل بين "ما" وأفعل إلا فيما تجاوز فيه النحاة مثل قلول المبرد ما كان أحسن زيد .
- ٣- الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي بأن يكون معمول لغير ها قبيح أما ما عرضه الشيخ عبدالخالق من آيات فيها الفصل بسين السصفة والموصوف بالفاعل والمفعول والمبتدأ أو الخبر والجملة الاعتراضية كما في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ فمن أحسن أنواع الفصل لإفادتها التوكيد ولفت نظر السامع لأهمية القسم ..

٤- قد يفصل بين أداة الشرط "إن" وفعل الشرط وأداة النصب "إذن" وهذا جائز لقوة الحرف في بابه أما الحروف غير العاملية في لا يجوز احتراماً لخصوصيتها بالفعل مثل " قد ، هلا ، وسوف وغيرها ".

ومن آثار الفصل في باب الجر ونتائجه أنه يمنع التعلق بين الجار والمجرور وما يتعلق به هذا ما ذكره الشيخ عبدالخالق عضيمة . (١)

ا- قال تعالى ﴿ . . وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ (١٩٨) سورة آل عمران
 يقول أبو البقاء العكبري :-

" ما " مبتدأ خبر "خير" للأبرار نعت له أو هو الخبر ، و "خير" خبر نان وقبل "للأبرار " حال من ضمير الظرف و (خير) خبر وهذا بعيد لأنسه فيسه الفصل بين المبتدأ والخبر بحال غيره والفصل بين الحال وصاحبها بخبر المبتدأ وذلك لا يجوز في الاختيار "(١). ثم علق الشيخ عبدالخالق قائلاً: - " العكبرى يمنع الفصل فيما سبق ثم تراه يجيز النعلق مع الفصل الكثير في المعالمين هو أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمًا رَآهَا تَهُنَّ كَأَنَّا بَاللهُ عَلَى مُهُبَرًا وَلَمَ يُعَقِّبُ يَا

مُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ \* اسْلُكْ يَلَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ شُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ .. > ٣٢-٣١ سورة القصص

" من الرهب متعلق بولى أى هرب من الفزع وقيل :- بمدبراً وقيل بمحذوف أى يسكن من الرهب ".(٢)

<sup>(</sup>١) در اسات الأسلوب القرآن الكريم جه ق ١ ٤٣٩ - ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/١٩ .

<sup>(</sup>۳) التبيان ۹۳/۲ .

٢- قال تعالى ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
 .. ﴾ (٧٩) سورة التوبة

قال أبوالبقاء "من المؤمنين "حال من الضمير في المطوعين وفي الصدقات متعلق بيلمزون ولا يتعلق بالمطوعين لئلا يفصل بينهما بأجنبي وليس بأجنبي لأنه حال وإذا كان حالاً جاز الفصل بها بين العامل فيها والمعمول نحو جاء الذي يمر راكباً بزيد "(۱)

" قال تعالى ﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِيَا كَفَرُوا .. ﴾ (١٠٦) سورة الكهف " بما كفروا " خبر ذلك " ولا يجوز أن يتعلق الباء بجزاؤهم للفصل بينهما " (١) ونفهم من ذلك :

- (١) أن الفصل بالأجنبى لا يجوز إلا إذا كان حالاً نحو قولك جاء الذى يمسر
   راكباً بزيد .
- (٢) أن الفصل يمنع التعلق بين الجار والمجرور والعامل كما في قوله ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا .. ﴾ فلا يجوز أن تتعلق بما كفروا بجزاءهم لهذا الغرض .
- (٣) أن الفصل بين المتلازمين لا يجوز كالحال وصاحبها والمبتدأ والخبر عند
   أكثر المفسرين .

 <sup>(</sup>١) راجع للبحر (٧٦/٥ والليبان ١٠/٢ ودراسات الشيخ عبدالخالق جــ٣ ق١ صــ ٤٣٩
 ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) البحر ٦/٧٦ و العكبرى ٢/٧٥ و الجمل ١٦٧/٦ .

## فهرس المراجع والمصادر

- ١ القرآن الكريم .
- ٧- الأشباه والنظائر للسيوطي .
- ٣- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان تحقيق الدكتور /
   مصطفى أحمد النماس طأ ١٩٨٩م.
- ٤- الإنصاف في مسائل الخلاف ومعه كتاب الانتصاف مـن الإنـصاف لمحمد محي الدين عبدالحميد صيدا بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٧٧م.
- ٥- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام دار الفكر ١٤١٤هــــ
   ١٩٩٤م .
  - ٦- البحر المحيط لأبى حيان ط بيروت .
- ٧- التببان في إعراب القرآن للعكبرى تحقيق / على محمد البيجاوى دار
   الجيل بيروت .
  - ٨- الخصائص لابن جنى تحقيق عبدالحكيم بن محمد .
  - ٩- الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي تحقيق عبدالعال سالم مكرم.
- · ١ در اسات لأسلوب القرآن للشيخ عبدالخالق عضيمة ط -- دار الحديث .
  - ١١- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ط أ ١٤١٩.
    - ١٢ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم دار الجيل .
- ۱۳ شرح التسهيل لابن مالك تحقيق عبدالرحمن السسيد والسدكتور / محمد بدوى .
  - ١٤ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأز هرى دار الفكر .
    - ١٥ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك دار الفكر .

- ١٦- شرح كافية ابن الحاجب.
- ١٧ شرح الكافية الشافية لابن مالك طأ.
- ١٨- شرح المفصل مكتبة المتنبى القاهرة .
- ١٩ كتاب سيبويه تحقيق وشرح / عبدالسلام هارون ط بيروت .
  - · ۲- الكشاف للزمخشري ط بيروت .
- ٢١- المقتضب للمبرد تحقيق الدكتور / عبدالخالق عضيمة القاهرة .
  - ٢٢- معانى القرآن للأخفش حققه الدكتور / فائز فارس طأ.
- ٢٣ معانى القرآن للفراء تحقيق ومراجعة الأستاذ محمد على النجار
   و آخرين .
  - ٢٤ مغنى اللبيب لابن هشام دار إحياء الكتب العربية .
  - ٢٥- المقرب لابن عصفور تحقيق أحمد عبدالستار وعبدالله الجبوري طأ.
    - ٢٦- النشر في القراءات العشر لابن الجزري دار الفكر .
      - ٢٧- همع الهوامع للسيوطي دار الكتب العلمية .

000

#### حول مؤتمر اللغة العربية والتعليم رؤية مستقبلية للتطوير

#### عرش أرد/ سعيد حسن بحيري

نَظَم مركز الإمارات للدرامات والبحوث الاستراتيجية ، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شنون. الرئاسة في أبو ظير بدول الإمارات العربية المتحدة في ٢١٠ و ٢٧ يناير ٢٠٠٨ مؤتمرا حول اللغة العربية والتعليم . ويأتي تنظيم هذا الملتقى المهم ، كما في نيزة عامة عنه ، في وقت نشهد فيه اللغة العربيب مرحلة من الاحدار الناجم عن ضعف الإقبال على تعلمها ، اما نتيجة لصعوبتها - كما يدعى بعض الناس - أو بسبب ضعف المقاهج في مدارسنا بالمراحل التعليمية المختلفة، والإسباب أخرى منتوعة .

ويحاول المؤتمر تدارس هذا الموضوع الحيوى بمشاركة عدد من المسمؤولين التنفيذيين ، والباحثين ، والخبراء المتخصصين ، من دولة الإمارات العربيسة المتحدة وعدد من العربية والإجبية ، للوقوف على التحديات التي توجه نظم المع بسبة المتحدة وتقديم الدرسات والبحوث ، وعرض بعض التجارب الناجحة : العربية والعالمية ، التي تمكنت من المحافرة المعتمر على مبدار بومين على عدد من المحاور المهمة ، التي تتضمن التعريف باللغة العربية ، أسم مناف منه والقعا، ودور مجامع اللغة العربية ، أسم مناف منه والمناهج في تعليم اللغة العربية في تطورها ، كما نوقشت تنفسه تحسين الألبات والمناهج في تعليم اللغة العربية ، وبخاصة من خلال رؤية تحليلية للمناهج الدراسية في والمناهج الدراسية في والمناهج الدراسية في المهمودية .

دوسى الإصدارات والسيعوبي. وتحدد المتوخاة من هذا المؤتمر في : التعرف على واقع اللغة وتحددت الأهداف المتوخاة من هذا المؤتمر في : التعرف على واقع العربية في العالم اليوم والدور الذي ينبغي القيام به ، من أجل تفعيل اللغة العربية في مختلف متناف جو الب الحياة المعاصرة ، وما ينبغي أن تقوم به المجامع اللغوبية المعاصرة ، من خفي التعالي المستويات التقافيه . والسبعي تتطوير المناهج المائمة لتعليم اللغة العربية ، في جميع المستويات التعليمية ، سواع في المدارس أو في الجامعات أو في الاستخدام السومي في وسائل الإعلام المنتوعة من صحف وإداعات ومحطات تلفزة ومواقع إنترنت ، بدأت في وسائل الإعلام المنتوعة من صحف وإداعات ومحطات تلفزة ومواقع إنترنت ، بدأت المنافعة العربية ، سواء في الشكل أو المصمون أو حتى في التحول إلى إحلال اللغة الإحلامية يديلا منها .

وبعد كلمات الاقتاد في البورة الاولى للموتسر بدأت وقائع الجامعة الأولى (واقسع وبعد كامات الاقتاد في البورة الاولى للموتسر بدأت وقائع الجامعة الأولى (واقسع اللغة العربية) بالورقة التي تقدم بها أ.د. رشدي طعيمة من مصر حول "اللغة العربية التعريف والجدل حول واقعها المعاصر"، وتستهدف الوقيعة على واقع اللغة العربية المقومات الكامنة والصربحة للغة العربية مما يمنها من مواجهة هذه الأزمة والوقوف أمام اللغات الأخرى. أما الورقة الثانية للمكتور أحمد العطية من سوريا فقد حملت أمام اللغات الأجنبية أهم تلك التحديات مثل مزاحمة العامة للقصدي في كثير مسن المؤسسات العلمية والثقافية والرسمية و ولمغيان المصطلحات الأجنبية في لغة التعليبة ويرا سيام في جولا الغة الفصيرية في لغة التعليبة في وسنددام اللغة الإجنبية لغة للتعربيفة من على المؤسسات العربية والدور المطلوب تلقر المساسية في جفل اللغة المفسمي غية الإعلام ووسسائله المختلفة من مسموعة مرحلة كافية ، وقذلك تكون القصدي غية الإعلام ووسسائله المختلفة من مسموعة العربية والدور المطلوب للطوية والمصابقة في مجالى: التعريب والمرجة والمصطلحات العربية والدور المطلوب المعامع ويخاصة في مجالى: التعريب والمرجمة والمصطلحات العبية والدور المطلوب المعامة ويخاصة في مجالى: التعريب والمرجمة والمصطلحات العنبية والدور المطلوب المعامة ويضاعة ألم مساسوبيا والمهامة ويخاصة في مجالى: التعريب والمرجمة والمصطلحات العربية ويضو المعجمات الحنيشة ونشر التراث أفديد المشاركة في وتطوير ها ، بيا يتناسب والمهضة العلمية المعاصرة . ويشير أخيرا إلى أن المشاركة في وتطوية من معامل ألم وتطوير ها ، بيا يتناسب والمهضة العلمية المعاصة المعاصة المعامدة المعامة ال

مشروع (الذخيرة العربية) يجب أن يكون أحد أبرز المشروعات التسي عليبي المجسامع

تنبيها للارتفاع باللغة العربية والنهوض بها . ويهدّا النهت وقاتم الجلسة الأولى . ثم بدأت وقائم الجلسة الثانية (تطوير البات ومناهج تعلسم اللغة العربية) بالورقة التي أعدها أ. د. إبراهم السعافين من الأرين حول " تطوير مناهج تعريب اللغة العربية "، وتتناول عناصر المنهج الذي يمكنه تحقيق الغايات المستهدفة من التطوير، وَتَطَرِقُ إِلَى تَصْمَيْمُ أَدُواتُ الْمُنْهَجُ وَ الْبَاتَةُ وَاخْتَيْرَا الْمُأَدَّةُ بِشَكَّلِ مَنْهُجِي وَنَهِجَ التَّقُـوَيُمُ ، ووقف هذا البحث عند المكونات الأساسية لمنهج اللغة العربية ، وتأمل العلاقة بين واقع المنهج وآفاق تطويره في ظل السياسة التربوية التبي تسرى قسي تعليم اللُّقُلَّة الآم استر اتَّيجية يَجِب أَنْ تتو أَفْر كُلُ الإمكانيات الْمَتَاحة والمُمَّكنة لَّتَحَقِّيقَهَا، وتقدُّم د. فاطم البريكي مَنِ الإمارات من خَلال ورُقة حَول " نقد مناهج اللغة العربية : دراسة حالة دولة الإَمَارَاتُ الْعَرَبُيةِ المتحدة تتجربة وضع المناهج التعليمية المطورة في دولة الإمسارات، مؤضحة مواضع القوة والضعف فيها ، ومشيرة إلى مواضع النفرات التستي تعاليها المناهج المطورة في المراحل التأسيسية الثلاث الأولى ، وينفسم العرض إلى قسم نظرى، يعرض أسس وضع المناهج التعليمية وعناصرها وأهم مكوناتها ووصفا عاما لوضع هذه المناهج ، وقسم ثان للدراسة النقدية لمنهج اللغسة العربيسة فسى المراحسان الذاب المناهج ، المناهج المعاهدة المناهج المناهدة المناه التأسيسية الثلاثة آلأولى و

السيونية وتقدم المعتوى من السعودية بورقة حول " نقد مناهج اللغة العربية في دولة السعودية " تناول فيها سوء التخطيط في تطيم اللغة العربية وفي صور المنساهج وتقصير المدرسين وضعف الإدارة وغيرها من العوامل التي زائدت خطورتها على اللغة، ودفعت إلى زيادة تظفل ونفوذ اللغة الإحليزية في أوساط المجتمع التعليمية والثقافيسة، وهو ما أدى إلى تبنى سياسة التعليم بها في الجامعات والكليات والمعاهد العلمية. ويرى ضرورة وضع خطة منهجية متكاملة، تهدف إلى معالجة القسضية مسن مختلف الجوانب ويسعى للوصول إلى ما يمكن أن تجد مضاطر التصديات ، ولا سيما منها

ما يتعلق بالمناهج والسياسات في تعلم اللُّغة العربية والتَّعليم بها

وتقدم د. الطيفة النجار من خلال ورقة تحت محور ' تأهيل معلمي اللغة العربية: الواقع والطموح " تصوراً مبدئياً لخطة تأهيل معلمي اللغة العربية تسمعي إلى تمكسين هِوْلِاءَ الْمِعْلَمُونَ مِن أَدَاءَ مِهِمَاتُهِم وِالنَّجَاحَ فَيْهَا بِحِيثُ يَتَجَاوِزُونَ مُوقَع الْمُنْقُذُ للتَعْلِمُ الْتَ الوَّارَدَةُ فِي دَلَيْلُ الْمُعَلِمُ إِلَى مُوقِّعُ أَكْثَرُ وأَعْمَقُ أَثْرًا ، يؤهِلُهُمْ لَيْــشَّارِكُوا فَسِي التَّخَطِّـيطُ للنفهج ، ويناء مفرداته ، ولخترار مواده وتطويرها ، وأن يسهوا استهاماً فساعلاً فسى توجيه تلاميذهم نحو بناء مواقف إيجابية تجاه لغتهم الأم، وتنسسنتهم علي تفيدبرها ، والسُّعي إلى تحصيلها سعياً ، يتجاوَّز المقررات الدَّراسية ، ويتخطى متطلبات النجاَّح في الامتحانات . وبهذا تُنتهى الجلسة الثّانية.

وفي البلسة الثَّالَثة حول " تجارب اقليمية و عالمية في تعليم اللغة " يقدم أ.د. ليسلى ماكلوجين من المملكة المتحدة ورقة حجل " التعليم بسين اللغة الأم واللغة الأجنبية"؛ تتناول موضوع تدريس اللغة العربية للبالغين الأجانب ، سواء في المدارس الثانوية أو الجامعات أو مدارس اللغات ، في عرض تاريخي ببرز التقدم التي تم إحرازه في هذا المجال ، ويخاصة منذ عام ١٩٤٨ م . وتنساقش كَــَذَلِكُ المــشكلاتُ المرتبطّـة بتدريس العربية بوصفها لغة أجنبية والتحديات المرتبطة بتقنية المعلومات فسي القسرن الحادي والعشرين ، ومن ثم تطرح بعض الحلول للمشكلات القائمة . وتحد محدور السندون المسلم سوريًا في التعريب وتدريسُ العلومُ باللغة العربية ، مبرزاً الدور الريادي لسوريا في هذا وقاتع جلسات اليوم الأول من المؤتمر . وفي اليوم الثاني تبدأ الجلسة الرابعة (اللغسة العربيبة ومتطلبات العولمسة

والتحديات) بورقة أ.د. لحمد فرهادي من ألولايات المتحدة الأمريكية حول "اللفة

العربية في ظِل تحديات العولمة " تناول فيها تنامي الاقبال من طلاب الجامعات الأمريكية الْفَترة الأخيرة على اختيار تعلم اللغة العربية لغَّة أجنبية وكثرة الطلب علي أساتدَّة اللُّغة العُربِية فَيَّ الوقْتُ الحَاضُر وضُرورة الإَفْآدَة مَن هَذَهُ الظَّرُوفُ الموآتية . ثم يقدم أبد. صلاح فضِلٍ من مصر ورقة حول تحـبُ العِنـــوان داتـــــــ مبـــرزا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

المشكلات التي تواجهها العربية في الوقت الراهن ، ويسرى أن النفسة العربيسة تنمت بميزات كبرى تساندها في مواجهه التحديات ، أهمها : النراث العلمي والابسى الغنا المبتراكم في خزائن العربية منذ عصرها الذهبي ومرونتها الشديدة ، واعتمادها على الاشتقاق ، وقدرتها على احتضان المصطلحات ، وحيويسة السَّسُعِب العربِس، وخيراتُ التاريخية في تجاوز المجن والانتصار عليها .

ويقدم بعد ذلك أد سعيد حسن بحيرى من مصر أيضاً تحت محـور " التعريب الحضّاري والثقافي بين الأمم ، وربط بين ازدهار حركة الترجمة والتقدم العلمي والثقافي وإثراء اللغات وانساع العوالم والإفاق المعرفية والعلمية للامم . ويرى ضرورة الاهتمام بالترجمة وتوظيف الثقنيات الحديثة في عملياتها ، ولايد أن تتضافر الأفراد والموسسات والدول في ذلك باتشاء مراكز متخصصة بمكنها أن تحقق الجازات كبسرى مسن خسلال أعمال جماعية منظمة تتجاوز الأعمال الفردية المستقلة المحدودة . ثم يقدم أ.د. محمـــد الحناس من المغرب تحت المحور ذاته ورقة بتناول فيها تقديم تعريف حديث لمفهو مي الترجمة والتعريب ، مع إيراز دورهما في تطوير العملية التعليمية برقيها ، وقد زاد هذا المنحى أهمية بإيخال التقليات الجديثة في العملية التعليمية ، مثل المعياجم الالمترونية المنحى أهمية بإيخال التقليات الجديثة في العملية التعليمية ، مثل المعياجم الالمترونية المتعدَّدة اللغَّاتُ التي ترتكزُ عليها الترجمَّة بين اللغات . وتعرض الورقة أيضا الـشروط التقنية المطلوبية لتحقيق هذا المشروع الجديد وإبراجه في تطوير المنظومة التعليمية ، وهو الذي يُمثل بادخال تعديلات منهجية جوهريه على تعليم اللغة العربية ، حيث سسيتم القراح نموذج جديد لتعليمها ، وأشارت في القتام إلى يعيض المستروعات العلميسة القراح تعديد المتعلمية ، وأشارت في القتام إلى يعيض المستروعات العلميسة المستقبلية مثل مشروع تطوير العربية ومشروع الترجمة الآلية من العربية واليها، ومشروع المعجم المدرسي الالكتروني وغيرها التي تهدف إلى تحقيق الكفاية التعليمية. للمتعلمين

وفي الجلسمة الخامسة (اللغة العربيسة والتعليم: التحديات الإعلاميسة وهي الجنسمه الخاصسه الخاصسة (اللغة العربية والتعليم: التحديات الإعلاميسة والاجتماعية)، يقدم د. جميل عبد المجيد من مصر ورقة حيول " دور المؤسسة الإعلامية والاجتماعية العربية أي تطور اللغة العربية " تتناول مشروعا معتمد على مادة تطيمية اعلامية في تعليم اللغة العربية ، حيث تكون دراسية اللغة في الإستعمال ، والمادة التي يقها الحركة والحياة في الإعلام التي يمكن أن يكون لدرسه رد فعيل مقييد عليم المتعلم التي يعكن أن يكون لدرسه رد فعيل مقييد الدرية عليم المؤسسة عليم المؤسسة التي يتطلق مسل إكساب في متعلم العربية العربية العلمية التعليمية التي تنطق مساب إكساب المؤلف اللغة السليمة الواضحة ، ويربى انها تقوم على دعامتين وطيدتين هي العليمة الطفق المؤسسة من العربية . وفيي العليم الطفق اللغة السابية . وفي العليم العربية . وفي الخاسمة من سوريا عن ضرورة تبنى استراتيجية مارمة في النزام التعليم باللغة القيمت معلى المؤسسة والواشدة وإنباع سياسة لمؤية والقيمة والابتعاد أد. حسين جمعية على المؤسسة باللغة القيمت على المؤسسة من مرورة تبنى استراتيجية مارمة في النزام التعليم باللغة القيمت على المؤسسة على كل المستويات ، وتتقاول د . مها بياكه في ورقتها ما تم قي السند ات الاخدة ما تا على كل المستويات ، وتتناول د . منها بياكو في ورفتها ما نم في السنوات الآخيرة مسن تحديث برامج تدريس اللغات في فرنسا ، وتقديم افضل الطرائق لتعلم اللغة العربية ، كي تحديث برامج تُدريس اللغات في فرنسا ، وتقديم أقضل الطرائق التعلم اللغة العربية ، يجد التلميذ أو الطالب لذة وفائدة كبريين في الدخول إلى الثقافية العربيبة ، وإن نثيا للجمهور الفرنسي أن اللغة العربية لقة حية ، تتفاعل وكمل المخترعات والابتكارات المحتبة .

واختتم جليمات المؤتمر بصياغة مجموعة من الأهداف والتوصيات التي أسفرت عن الأوراق التي قدمت فيه والمناقشات التي أجريت ، والتي تسهم فسي وضع روية مستقبلية لعملية تطوير اللغة العربية ، وتحقيق تقدم كبير في اليات ومساهج تعليمها على أسس علمية منهجية دقيقة .

## علم المتشابه اللفظي

#### القاصد، والصنفات

# د ، صالح بن عبد الله الشثرى

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والأخرين نبينا محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورد، وعلى آله وصحبه ومن تعبهم واستن بسنتهم إلى يوم الخلود، وبعد:

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والفريدة التي لم يعرف لها مثل، فلم يقيد بما قيد به غيره من المعجزات، فهو كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه، وفي علومه وحكمه، وفي تأثير هدايته، وفي كثفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلة، ففي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز فصول وفروع، قد تحدى المولى سبحانه وتعالى على لمان نبيه محمد النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه العرب قاطبة بإعجازه، وحكى لهم عن ربه القطع بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله، فظهر عجزهم على شدة حرص بلغائهم على إبطال دعوته، واجتثاث نبتته، حتى قال قائلهم: لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن أعلاه المغدق.

لقد بهر القرآن الكريم العقول بما يحويه من وجوه الإعجاز، ففيه الإعجاز العلمي الكوني، والإعجاز التشريعي الفريد، والإخبار عن الأمم السابقة، والإخبار عن الخيب في المستقبل، ومن ذلك أيضاً الإعجاز البياني البلاغي المتمثل في أسلوب القرآن ونظمه وتركيبه اللغوى، فهو المعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا يمل.

نعم، إن العرب الذين تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل كتابه العزيز كانوا فقط مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة وإحكام البيان وسبكه، ولأجل ذلك تحداهم الله تعالى من جهة ما تميزوا به، وضلعوا فيه، وهذا بحق أظهر للعجز، وإعلان لقيام الحجة عليهم حيث زعموا أن القرآن الكريم كلام بشر.

وهذا البحث يبسط علماً من العلوم المهمة، التي غفل عنها الكثير، وهو علم المنشابه اللغظي في القرآن الكريم، وهو سر من أسرار إعجاز كلام رب العالمين الذي نزل على النبي الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم. وتظهر أهمية هذا البحث في الأمور التالية:

أو لا: أهمية الموضوع، من جهة أنه يبرز بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، وذلك من زاوية مهمة لم نتل حقها من الدراسة والبحث، وهي المتشابهات القرآنية التي تعني وجود اختلافات يميرة في بناء الأسلوب، والكشف عن هذه الاختلافات في ضوء فهم السياق يدل دلالة ظاهرة على ملاحظة البناء اللغوي القرآني لأحوال المقامات، وهذا هو جوهر البلاغة وجوهر النظم وجوهر الإعجاز.

ثانياً: أن حث هذا الموضوع رد على الملحدين الطاعنين في كتاب الله تعالى الذين يزعمون أن هذه الآيات المتشابهة دليل على خلل في الأسلوب، وتعارض بين الآيات، فجاء هذا البحث لبيان الحكمة من الاختلاف، وأن هذا سرً من أسر ار إعجازه.

ثالثاً: عدم وجود مؤلّفات تجمع بين مؤلفات هذا العلم، وتربط بينها من حيث التأثر والتأثير، وتحقق مسائل أولئك العلماء، وتشرح مبهم كلامهم، وتقصل مجمله، وتذل على جوهره، وترجع بجزئيات كلامهم إلى كليات يمكن أن تستنبط من كلامهم، وتكون بمثابة الجذور اكل الممائل الفرعية.

رابعاً: تميز المادة البلاغية في مناقشات العلماء للمتشابه اللفظي من حيث التخصص في القرآن الكريم، وكذلك بالكثرة والغزارة، ففي هذا الموضوع قدر هاذل من المسائل البلاغية المصحوبة بالتطبيقات والتحليلات الكثيرة. خامساً: يمثل منهج علماء المتتبابه اللفظي البلاغة التحليلية في أعلى صورها، حيث نتسع النظرة لتشمل النص كاملاً، فتبرز خصائص دلالاته، ومحاسن صبياغته مع بيان ما فيه من الذوق الرفيع والحس المرهف.

سادساً: يتميز جهد علماء المتشابه اللفظي بالربط الكامل بين الدراسة البلاغية، والدراسة النحوية، وحاجة كل منهما للآخر، لاسيما في دراسة التراكيب وخصائصها، ومسألة النظم القرآني.

وقد نال هذا العلم عناية بعض العلماء المتقدمين، منذ القرن الخامس الهجري، إلا أن الجهد في هذا الباب متواضع، فكان بعض العلماء يعتمد على ما ألف قبله، ولعل ذلك يرجع لوعورة مسلكه، فهو باب دقيق، تولّج فيه علماؤه مضائق تضيق عنها أن تولجها الإبر، مما يستدعي الفهم الدقيق، والعلم الجم بعلوم اللغة، فهذ العلم لم ينل نصيبه من البحث والدراسة كما نال غيره من علوم القرآن الكريم كالتفسير مثلاً، وسأتناول بإذن الله تعالى المباحث التالية:

المبحث الأول: المتشابه اللفظي..المراد والمدلول.

المبحث الثاني: التصنيف في المتشابه.

المبحث الثالث: مقاصد التأليف في علم المتشابه اللفظي.

المبحث الرابع: مسائل المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتصنيفها.

سائلاً المولى سبحانه العون والتوفيق.

## المبحث الأول المتشابه اللفظى..المراد والمدلول

حديثنا في هذا المبحث سيتناول معنى المتشابه في اللغة، وعن المواضع التي وردت فيها مادة (ش. ب. هــ) في القرآن الكريم، ثم وقفة مع آية سورة آل عمران، ثم الفرق بين المتشابه اللفظي والمعنوي.

أولاً: المراد بالمتشابه:

حين نتأمل ما أورده علماء اللغة نلحظ أن التشابه له معنيان، الأول: بمعنى المماثلة، يقول الفيروزبادي: (الأصل فيه ألا يميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه لفظاً كان أو معنى)(1).

وفي لسان العرب الشُّبه والشُّبه والشبيه الِمثِّل، وأشبه الشيء ماثله، وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم<sup>(٢)</sup>.

المعنى الآخر هو الالتباس أو الإشكال، فالمشتبه من الأمور المشكلات، وشبّه الشيء إذا أشكل، يقول ابن قتيبة: (يقال: اشتبه علي الأمر، إذا أشبه غيره فلم نكد تفرق بينهما، وشبّهات علي: إذا لبّست الحق بالباطل، ومنه قبل لأصحاب المخاريق أصحاب الشبّه، لأنهم بشبّهون الباطل بالحق) (٣).

<sup>(</sup>۱) بصائر ذوى التمييز: ۲۹۳/۱.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب: ۵۰۳/۱۳، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن: ١٠١-٢٠١.

إذاً فعلماء اللغة يجمعون على أن المتشابه في اللغة يطلق على ما تماثل من الأشياء، وأشبه بعضها بعضاً، وعلى ما يلتبس من الأمور<sup>(١)</sup>، يقول المناوي(ت٢٠٣١): (المتشابه: المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل)<sup>(٢)</sup>.

ثانياً: المواضع التي ورد فيها لفظ المتشابه في القرآن الكريم:

وردت مادة (ش.ب.هـ) في القرآن الكريم في تسع آيات كريمات، وجاءت على النحو التالي:

وردت ثلاث آيات في سورة البقرة وهي:

قوله تعالى: ﴿كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به منشابهاً﴾: ٢٥.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرِ تَشَابُهُ عَلَيْنَا﴾: ٧٠.

وقوله تعالى: ﴿كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم﴾: ١١٨.

وفي سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿هُو الذِّي أَنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه﴾: ٧.

وفي سورة النساء قوله تعالى: ﴿مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنْ شُبُّهُ لَهُمُ﴾: ١٥٧.

وفي سورة الأنعام وردت آيتان هما:

قوله تعالى: ﴿وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه﴾: ٩٩.

<sup>(1)</sup> انظر: الصحاح للجوهري: ٢٢٣٦/٦، ومعجم مقاييس اللغة: ٢٤٣/٣، وأساس البلاغة: ٢٤٧/١، وأساس البلاغة: ٢٢٧/١، وأساس المحيط: ١٦١٠.

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤف المناوي: ٦٣٣.

وقوله تعالى: ﴿والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه﴾: ١٤١.

وفي سورة الرعد قوله تعالى: ﴿أَم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الخلق عليهم﴾: ١٦.

وفي سورة الزمر قوله تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرَ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾: ٣٣.

تالثاً: وقفة عند آية سورة آل عمران:

جاءت هذه الوقفة عند هذه الآية دون غيرها من الآيات التي ورد فيها لفظ المتشابه؛ لأنها الأصل في علم المشابهة، وقد تحدث عنها العلماء، وأطالوا الحديث في تفسيرها وبيان أسرارها، فلا بد من وقفة قبل الخوض في المراد بالمتشابه المعنوي واللفظي.

يقول الله تعالى: ﴿هُو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾: ٧.

جاء في هذه الآية الكريمة البيان بأن من صفات آيات القرآن الكريم المحكم والمتشابه، فالمتشابه هو المقابل المحكم، فالمراد بالإحكام في قوله تعالى: ﴿منه آبات محكمات ﴾ الوضوح وعدم اللبس، فلا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً، أما المتشابه فهو ما احتاج فهمه إلى تأمل وتدبر؛ لأن لفظه يحتمل أكثر من معنى، ففيه الشنباه في الدلالة يقول ابن كثير: (أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها الشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمن

ردَ ما اشتبه إلى الواضح منه، وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهندى، ومن عكس انتكس)<sup>(۱)</sup>.

فالمتشابه يحتمل بعض المعاني، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها، حتى تضم إلى المحكم، لأجل ذلك يفهم أن بعض الآيات محكم، وبعضها متشابه(٢)، وقد ذكر العلماء أقوالاً كثيرة في هذه المسألة، تبحث في مظانها(٢).

وإذا نظرت لوصف القرآن في كتاب الله تعالى تجد أنه وصف بأنه محكم كله، ففي أول سورة يونس: يقول سبحانه: ﴿ آلر تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾، وفي سورة هود: ﴿ آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾، (والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه كلاماً حقاً قصيح الألفاظ صحيح المعاني، وكل قول وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ وقوة المعنى، ولا يتمكن أحد من الإتيان بكلام يساوي القرآن في هذين الوصفين، والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد الوثيق الذي لا يمكن حله: محكم، فهذا معنى وصف جميعه بأنه محكم).

كما تجد وصفاً آخر يصف القرآن كله بالمتشابه، كما في سورة الزمر في قوله تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله>: ٢٣، (والمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ النساء: ٨٧، أي: لكان بعضه وارداً على نقيض الأخر، ولتفاوت نسق الكلام في الفصاحة والركاكة)(1).

<sup>(&#</sup>x27;)تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٣٢٦/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>)انظر: من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد الصامل: ١٢.

<sup>(&</sup>quot;)انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ١٩٥٣/٣-١٦٠.

<sup>(1)</sup> التفسير الكبير للفخر الرازي: ١٤٥/٧.

هذا وقد نبّه الأستاذ أحمد عز الدين محقق كتاب البرهان في متشابه القرآن للإمام الكرماني في مقدمة تحقيقه للكتاب إلى أن هذه الآية تحوي الكثير من المعجزات والأحكام منها:

١- من صفات آيات الكتاب العزيز أن منها المحكم ومنها المتشابه.

٢- الالتباس إنما يرجع إلى طالب المعنى لا إلى النص.

٣- ليس هناك نص في تعيين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات.

٤- لا يعلم حقيقة تأويل محكمه ومتشابهه إلا الله تعالى.

٥- طلب العلم بالمحكم مقدم على ابتغاء العلم بالمتشابه.

٦- الذكر الحكيم محفوظ من أن ينال فهمه زائغ.

٧- باب الفهم في كتاب الله تعالى مغلق أمام من أوله ابتغاء الفتنة.

٨- المحكم والمتشابه خرجا من مشكاة واحدة.

وقد فصل القول في كل ما نكر ه<sup>(١)</sup>.

رابعاً: المتشابه اللفظي والمعنوي:

إذا عرفنا المراد بالمتشابه المقابل للمحكم، وهو ما جاء في سورة أل عمران، وتأملنا أقوال العلماء نجد أن المتشابه في القرآن الكريم حين يطلق فإنه يطلق على نوعين، الأول: المتشابه المعنوي، والثاني المتشابه اللفظي

#### النوع الأول: المتشابه المعنوي:

وهو يقابل المحكم، وقد دار حول هذا النوع جدل كبير بين العلماء لتحديد المراد منه في القرآن الكريم، وهو ليس مجال حديثنا في هذا الموضوع، وخلاصة ذلك أن المراد به الغامض المشكل مما استأثر الله سبحانه بعلمه كعلم المغيبات، وعلم الساعة، أو أنه مما النبس فهم المراد منه، من حيث خرج ظاهره عن دلالته

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: متشابه القرآن دراسة موضوعية د.عدنان زرزور: ١٥–٥٣، والبرهان فمي متشابه القرآن: ٥٥–٥٦.

على المراد به، لشيء يرجع إلى اللغة، أو العقل أو غير ذلك<sup>(١)</sup>، وقد تحدثت عنه في الحديث عن آية سورة آل عمران.

وقد تناوله الزركشي في البرهان، في النوع السادس والثلاثين (معرفة المحكم من المتشابه)، كما بحثه السيوطي في الإنقان، وكذلك في معترك الأقران، وكذلك كتاب التحبير (٢٠)، ومن أبرز كتب هذا النوع: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت٢٧٦)، وحقائق التأويل في متشابسه التنزيل للشريف الرضي (ت٤٠٦)، ومنشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ت٤٠٥)، وسنقف بعد قليل عند كتب المتشابه.

#### أما النوع الثاني: المنشابه اللفظي:

المراد به الآيات التي تكررت في القرآن الكريم، في القصة الواحدة من قصص القرآن أو موضوعاته، في الفاظ متشابهة، وصور متعددة، وفواصل شتى، وأساليب منتوعة، تقديماً وتأخيراً، وذكراً وحذفاً، وتعريفاً وتتكيراً، وإفراداً وجمعاً، وإيجازاً وإطناباً، وإيدال حرف بحرف آخر، أو كلمة بكلمة أخرى ونحو ذلك، مع اتفاق المعنى العام لغرض بلاغي، أو لمعنى دقيق يراد تقريره، لا يدركه إلا من آتاه الله علماً وفهماً لأسرار كتابه، وهي بحق كنز ثمين من كنوز إعجازه، وسر أسرار بيانه.

يقول الزركشي: (هو إيراد القصة الواحدة في صور شنى وفواصل مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء، وحكمته التصرف في الكلام وإنبائه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طُرِق ذلك)<sup>(٣)</sup>، ومراده بالقصة: الأمر والموضوع مطلقاً، سواء ورد الاختلاف في أثناء القصة القرآنية، أو غيرها، وهذا

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: متشابه القرآن دراسة موضوعية للدكتور عدنان زرزور: ١٥-٥٣.

<sup>...</sup> (\*)انظر: المبرهان في علوم للقرآن: ١١٣/١، الإنقان في علوم القرآن: ٢/٢، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن: ١٠٣/١، والتحبير في علم التفسير: ١٠١.

<sup>(&</sup>quot;)البرهان في علوم للقرآن: ١١٣/١.

النوع ألّف فيه العلماء مؤلفات كثيرة جداً (١). من ذلك (متشابه القرآن) لعلي بن حمزة الكسائي (ت١٨٧)، و(حل الأيات المتشابهة) لمحمد بن الحسن بن فورك (ت٢٠٦)، و(درة التنزيل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافي (ت٤٢٠)، و(هداية المرتاب) لعلي بن محمد السخاوي (ت٣٤٣)، وغير ذلك مما سنتحدث عنه بعد قليل.

والمتشابه الذي نركز عليه وهو هدفنا من هذا البحث، هو المتشابه اللفظي فقط، وهو ما توارد من الآيات وفيه نوع من التغيير والتبديل في الألفاظ، أما ما تكرر من الآيات فهو من قبيل المنقق اللفظي، وليس المتشابه، فليس ميدان البحث والدراسة، فهناك آيات تكررت بعينها دون أن يحدث فيه تغيير، وهذا يسمى بالمكرر اللفظي وليس المتشابه كتكرار قوله تعالى في الرحمن (فَيْلِيُّ آلاء ربَّكُما تُكذّبان)، وقوله في المرسلات: (ويَلِّ يَوْمَدُ للمُكذّبين).

وحين ندقق النظر في الآبات المتشابهة تشابهاً لفظياً نلحظ أن فيها آبات متشابهة تشابهاً ناماً، أو شبه نام، ولا يقع الاختلاف إلا في كلمة واحدة، أو كلمتين، وهذه الآبات نكرها علماء المتشابه في مصنفاتهم، كقوله تعالى في سورة مريم (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا):١٥، وبعدها: (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا):٣٣، وهناك أبات كثيرة ليس بينها تشابه إلا في مطلع الآية أو في وسطها أو في خاتمتها، بل وفي جزء يسير منها، أي أن التشابه بين الآبيتين لم يقع إلا في جزء من الآية فقط، كقوله تعالى في الإسراء: (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل):٢١، ومثل ذلك أبضاً في سورة الرعد: (.فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله):٢١، وفي النور: (.فيصيب به من يشاء وهم من يجادلون في الله):١١، وفي النور: (.فيصيب به من يشاء وعم من

<sup>(`)</sup>انظر: كتاب منشابه القرآن دراسة موضوعية، ومقدمة تحقيق كتاب كشف المعانى لابن جماعة: ٢٥-١٧، ومقدمة تحقيق كتاب درة الغنــزبل: ٢٤-٢٥.

يشاء ﴾: ٣٤، ومثل هذه الآيات تحدث عنها علماء المتشابه في مصنفاتهم ، وسأكتفي بعرض نماذج مما ذكره علماء المتشابه اللفظي، نظراً لكثرته وتتوعه وثرائه، وجهدهم يعد أنموذجاً حيّاً، وتجربة جليلة في فهم هذا الباب وسبر أغواره، لنقف على منهجهم في عرض المسائل وتحليلها، جدير بالذكر أن عدد المسائل التي بسطها علماء المتشابه اللفظي ثلاثمائة وثمانون موضعاً، فما لا يدرك كله لا يترك كله، ولأن بحث هذا الموضوع العظيم، وبهذا القدر من الآيات والمسائل، لا يمكن لمثل هسذه الدراسة.

# المبحث الثاني التصنيف في المتشابه

مع أهمية هذا العلم في خدمة كتاب الله العزيز، وتدبر نظمه المعجز، وتوجيه ما اختلف فيه من الآيات المتشابهة، وحمايته من طعن الطاعنين وكيد الملحدين إلا أن اهتمام العلماء به لم يكن كبيراً كما هو المتوقع، ولا يقاس مطلقاً بما ألف في بعض علوم القرآن كالتفسير، ولعل من دواعي قلة التأليف في هذا العلم وعورة مسلكه، ودقة مبلحثه وغموضها إلا لمن امتلك الأدوات، ورزق الصبر والنظر الدقيق المتكرر، فليس الأمر مقتصراً على توجيه آية واحدة، فيها تقديم وتأخير، أو نكر أو حذف، أو تذكير أو الأدار، والإختلاف بين الأيات في حرف أو كلمة أو جمع، بل الأمر أكبر من ذلك فهو بين ابين منشابهتين أو أكثر من ذلك، والإختلاف بين الآيات في حرف أو كلمة أو جملة.

أمر آخر ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام، وهو أن دراسة المتقدمين لهذا الموضوع عبارة عن جمع للآيات المتشابهة، فالمؤلفات أشبه بمعاجم بين يدي الدارسين والمطلعين، فلم تذكر تلك المؤلفات توجيه الآيات المتشابهة، ومن الأمثلة على ذلك: كتاب (متشابه القرآن) لعلي بن حمزة الكسائي يقول محقق الكتاب: (كان يجدر بالكسائي وهو إمام في اللغة والنحو أن يذكر علة التشابه والاختلاف بين الآرسات، كما فعل بعض من ألف في المتشابه، ولكنه لم يذكر من ذلك شيئاً أبدأ، وهذا من المآخذ الواضحة على كتاب المتشابه للكسائي..) (١٠). وكذلك كتاب (متشابه القرآن العظيم) لأبي الحسين المنادي، ومثله كتاب (هداية المرتاب) السخاوي، وهو مجرد منظومة لجمع الآيات المتشابهة لتسهيل حفظها على الطلاب، وهدذه الكتب لم تعن ببيان العلة، وتوجيه سبب الاختلاف بين الآيات المتشابهة، كما أنها لم

<sup>(</sup>١)منشابه القرآن، تحقيق: مناع القرني، رسالة ماجستير، جامعة الإمام: ١٤٠٦هــ: ٢٣٢،

تستوعب كل الآيات المتشابهة تشابها لفظياً في القرآن الكريم، فهي أشبه ما تكون بمختصرات يستفيد منها حفظة كتاب الله تعالى.

ويستثنى من الكتب التي ألفت خمسة كتب اعتنت بتعليل الآبات المتشابهة في ألفاظها، وهي: (درة التتزيل وغرة التأويل ) المخطيب الإسكافي (ت ٢٠٠)، و (الرهان في متشابه القرآن) لمحمد بن حمزة الكرماني(ت ٥٠٥)، و (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل) لابن الزبير الغرناطي(٧٠٨)، و (كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لبدر الدين بن جماعة (٣٣٣)، و (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) لأبي يحي زكريسا الأنصاري (ت ٢٠٦٩)، حتى هذه الكتب الخمسة التي تعد أفضل الكتب، هي الأخرى لا تعدم نقل المتأخر من المتقدم، وأبرزها وأهمها اثنان (درة التنزيل) لسبقه وقدمه، و وهذه الكتب الخمسة قد استوعبت جل الأباتات و (ملاك التأويل) لبسطه وتوسعه، وهذه الكتب الخمسة قد استوعبت جل الأبات

أما بحوث المتأخرين فلم أجد فيها ما يشفي الغليل؛ فكانت عنايتهم لا تخرج عن أحد أمرين: إما تحقيق كتب المتقدمين وإخراجها في صورة لائقة وهذا واضح لحلي، وهو أمر محمود، وعناية حسنة لتراثنا. وإما تأليف كتب على شاكلة كتب المتقدمين أشبه ما تكون بمعاجم هدفها حصر الآيات المتشابهة، نظراً لكثرتها، وغزارتها، وهذه المصنفات لا تعنى ببيان العلة، وسر لاختلاف بين الآيات، لكنها تتميز بالتنظيم والترتيب والتبويب لآيات المتشابه القرآني، ومن أمثلة ذلك كتاب (دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم) للدكتور: محمد عبد الله الصعغير، وهو من أجود ما ألف في ذلك؛ لأنه استقصى جميع ما في القرآن الكريم، وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه جمع مادته من كتب العلماء الذين صدفوا في هذا الفن، كما اعتمد على المعجم الفهرس لألفاظ القرآن، وقد أخذ المؤلف طريقة السخاوي في كتابه، إلا أنه أعاد ترتيب الآيات حسب السور، وزاد عليه الكثير من الآيات، وكذلك (تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهات الألفاظ) لمحمد المسند. وللدكتور محمد بن

على الصامل عناية بهــذا الموضوع، فقد أخرج عشر مسائل في كتاب (من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم)، وهي عن فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، وهو كتاب جدير بالعناية، وفيه تأصيل وتدفيق، وسبر لأغوار الأسرار والنكت البيانية، كما أن للدكتور إبراهيم طه الجعلي كتاب قيم، وهو بعنوان: (من بلاغة المتشابه اللفظي).

وسأعرض هذا مصنفات المتقدمين حسب تقدمهم الزمني، وتدرجهم التأريخي، كما سأوضح المطبوع من المخطوط، وأوضح منهج المؤلف في عرض المسائل(')، سائلاً من المولى التوفيق والسداد:

#### الأول: متشابه القرآن

متشابه القرآن لأبي الحسن على بن حمزة الكسائي، المتوفى سنة (١٨٩هـ)، وقد طبع الكتاب، وحققه الدكتور: صبيح التميمي، وجاء في خمسة عشر باباً، وإذا اطلعت على مقدمة مؤلفه علمت الغاية من تأليفه، يقول: "ليكون كتابنا هذا عونا للقاريء على قراءته، وتقوية حفظه"().

وقد تحدث في الباب الأول عن ضبط أولئل إحدى عشرة كلمة قر آنية، كلفظ (انظر)، وابتداؤها بالرفع في القرآن الكريم، إلا في موضع واحد، هو قوله رَعالى:(وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَةُ رَبُّهُ قَالَ رَبَّ أُرنِي أَنظُر ْ إِلَيْكَ)(")، فجاء اللفظ بالفتح("). أما بقية الأبواب فكانت لما تكرر من المتشابه بحسب عدد مرات تكرره، فما ورد مرتين جعل له باباً، وما ورد ثلاث مرات له باب آخر، وهكذا.

<sup>(&#</sup>x27;)نكر كثير من العلماء والمحققين كثيراً من المصنفات دون تفصيل كالزركشي وغيره، ولعل أبرز من تحدث عن ذلك مفصلاً، متشابه القرآن دراسة موضوعية د.عمنان زرزور، ومن بلاغة المتشابه اللفظي، للدكتور الصامل.

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: متشابه القرآن للكسائي: ٥٠.

<sup>(&</sup>quot;)سورة الأعراف، آية: ١٤٣.

<sup>(1)</sup> انظر: متشابه القرآن للكسائي: ٥١.

أما منهجه فإنه يعرض الآيات باختصار، فيقتصر على النص المنشابه، ولذلك ذكر محقق الكتاب أن هذا المصنف من أوائل المحاولات المعجمية لفهرسة القرآن الكريم(').

#### الثاني: رسالة في متشابه التعبير باللفظ في آيات القرآن:

هذه الرسالة لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزديّ السجستاني، المعروف بابن أبي داود، المتوفى سنة (٣١٦هــ)، ولا تزال هذه الرسالة مخطوطة، ومنها نسخة في المكتبة الظاهرية().

الثالث: متشابه القرآن العظيم:

هذا الكتاب لأبي أحمد بن جعفر بن المنادي المتوفى (٣٣٦هـ)، وقد جاء الكتاب في مقدمة وقسمين كبيرين، وقد أوضح في غير موضع غرضه من تأليفه، وهدفه في مصنفه، فقال: "جمع النظائر من ألفاظ القرآن التي تشتبه على القاريء، ليحفظها ويتنبه لها، فيتقن حفظه"(")، ويقول: في موضع آخر: "إعانة من يريد أن يرد على الملحدين الذين يطعنون في القرآن بأن فيه المكرر والمعاد"().

وقد اشتملت المقدمة على الحفظ، وفيها حديث عن المتشابه، وأنواعه، وأول من ألّف فيه، وذكر عدداً من العلماء يقول أنهم ألفوا في المتشابه، وهم: موسى الفراء، لكنه عقب بقوله: "فاستدللت بذلك على أن كتاب موسى الفراء أول شيء وضع في هذا الضرب، والله أعلم أهو كذلك أم لا"، وذكر أيضاً خلف بن هشام، وصاحب ابن عبدان، وصاحب أبي موسى الزرقي(").

<sup>(</sup>أ)انظر مقدمة تحقيق الدكتور صبيح التميمي: ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي، المخطوط: ١/٤.

<sup>(&</sup>quot;)متشابه القرآن العظيم: ١٧. .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢٢٦.

<sup>(&</sup>quot;)انظر منشابه القرآن العظيم: ٦١-٦٢.

أما القسمان، فحصر في الأول ما ورد في كتاب الله تعالى من ألفاظ وتراكيب متكررة، ويرد هذا إلى المتكرر اللفظي في القرآن الكريم، أما القسم الثاني فقد أطلق عليه مسمى "النوع الأبوابي من متشابه الآيات في السور"، وهذا في المتشابه اللفظي، ورتبه على السور، وأورد في كل سورة ما يشابه من آياتها مع غيرها بوجه من وجوه الشبه كالزيادة والنقص، والتقديم والتأخير، وغيره من وجوه الاختلاف().

#### الرابع: حل الآيات المتشابهات:

وهذا الكتاب لمحمد بن الحسين بن فورك، المتوفى سنة (٢٠٦هـ)، وهو لا يزال مخطوطاً، ولم أطلع عليه، وتوجد له نسخة في إسطمبول بتركيا، في خزاتة عاطف رقم: ٤٣٣، وهو في أربع وسبعين ورقة (١).

#### الخامس: درة التنزيل وغرة التأويل:

الكتاب لأبي عبد الله محمد بن عبد الله، المعروف بالخطيب الإسكافي، المتوفى سنة (٢٠٤هـ)، ويعد الكتاب أهم كتب هذا العلم؛ لأنه أوسع كتب المنشابه اللفظي التي ألفت في عصره، والأزمنة التي سبقته، كما أن الخطيب لم يقتصر على ما اقتصر عليها المتقدمون عليه وذلك بعرض المتشابه اللفظي، وإنما قام بالتوجيه والتعليل، وذكر الأسباب، فهو بحق أول من فتح لنا أبواب توجيه المتشابه اللفظي، وقد رتب كتابه وفق ترتيب السور، فيعرض في حديثه عن سورة البقرة ما تشابه من أباتها مع آبات السور الأخرى.

يقول في مقدمته: " أما بعد: فاعلموا حملة الكتاب المئين الحكيم، وحفظة القرآن المبين الكريم، وفقكم الله تعالى لحق علمه بعد حق تالوته، وأذاقكم من لذة قراعته، وبرد شراب معرفته ما يشغف قلوبكم بحالاوته، إنى مذ خصنى الله بإكرامه

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: متشابه القرآن العظيم: ٦٧ وما بعدها، ١٥٨ وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>)انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم، للدكتور: على شواخ إسحاق: ١٩٩/٤.

وعنايته، وشرفني بإقراء كلامه ودرايته، تدعوني دواع قوية ببعثها نظر وروية في الآيات المتكررة بالكلمات المنفقة والمختلفة، وحروفها المتشابهة المنفلقة والمنحرفة، نطلباً لعلامات ترفع لبس إشكالها، وتخص الكلمة بآيتها دون أشكالها، فعزمت عليها بعد أن تأملت أكثر كتب المنقدمين والمتأخرين، وفتشت على أسرارها معاني المتأولين المحققين المتبحرين، فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غابة كنهها، كيف ولم يقرع بابها ولم يفتر لهم عن نابها، ولم يمغر عن وجهها، ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً، وصار المبهم المتشابه وتكرار المتكرر تبياناً، ولطعن الطاعنين رداً، ولمسلك الملحدين مسدة (أ).

ويلُّخص الدكتور محمد الصامل مقدمة الإسكافي بما يلي:

 ان كتابه هذا حصيلة اطلاع على ما كتبه السابقون، إضافة إلى ما اجتهد فيه الخطيب الإسكافي نفسه.

 ٢- أنه لم يقتصر على المتشابه فحسب، بل عرض للحديث عن المنكور والمنفق.

٣- أنه اتفق مع من قبله في أن غابات التأليف في هذا الموضوع الرد على
 الطاعنين و الملحدين.

٤- أنه زاد على من سبقه اهتمامه بقضية التوجيه والتعليل(١).

السادس: " البرهان في متشابه القرآن"

الكتاب لأبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني المتوفى سنة (ت ٥٠٥)، وهو مطبوع بعدة تحقيقات من أفضلها تحقيق: أحمد خلف(¹) وقد اعتمد الكرماني على

<sup>(&#</sup>x27;)برة التنزيل وغرة التأويل: ٣، طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، عام:١٤١٦هـ.، وقد تم تحقيق الكتاب في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه، بكلية أصول الــدين بجامعــة أم القرى عــام: ١٤١٤هـ. للدكتور محمد آيدين، وطبعت الآن في مجلدين.

<sup>(&</sup>quot;)انظر: من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: ٢٠.

كتاب الإسكافي كثيراً، كما اختصر وأوجز جل المواضع من دون تصريح، وملك منهجه في ترتيب كتابه، يقول في مقدمته، حيث أوضح الغاية من تأليف الكتاب: " فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة،ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان، أو نقديم أو تأخير، أو إيدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان، وأبيين ما السبب في تكرارها، والفائدة في إعادتها، وما الموجب للزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة الأخرى التي تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها، وتمتاز بها عن أشكالها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها)(١).

السابع: "هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب":

الكتاب لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي، المتوفى سنة (٣٤٣هـ)، وهو مجرد منظومة لجمع الآيات المتشابهة، لتسهيل حفظها، فهو يختلف عن سابقيه، لأنه مجرد أرجوزة نظمها السخاوي في واحد وثلاثين وأربع مئة بيت، وقد رتبها بطريقة معجمية، فقد حصر الكلمات المتشابهة ورتبها على حروف المعجم، وقد أوضح ذلك في مقدمة الأرجوزة، فقال("):

| ارجوزة كاللسؤلؤ المنسظم   | وقد نضمت في اشتباه الكلم   |
|---------------------------|----------------------------|
| وغايسة الحفاظ والطسلاب    | لقبتُ ها هدايــة المرتــاب |
| تالي الكتاب وتُريح من تلا | أودعتها مواضعاً تخفى على   |

<sup>(\*)</sup>الكتاب مطبوع بعدة تحقيقات أفضلها وأجودها ما حققه الأستاذ أحمد عز الدين، كما أن الكتاب حقق في دراسة علمية لنيل درجة الماجستير، بكلية أصول الدين بالرياض عام: ١٣٩٩هـــ. (\*)المصدر السابق: ١١٠.

 <sup>(</sup>¹)هداية المرتاب للسخاوي، تحقيق: عبد القادر الخطيب الحسني: ٦٦.

| فأفصحت عن كل أمر مبهم    | روف المعجم | رنبتها على حر |
|--------------------------|------------|---------------|
| فانظر إلى الحرف الذي تلا | لفظِ مشكل  | فإن أردت علم  |

وقد نالت هذه الأرجوزة عناية العلماء، فمنهم من نظم على منوالها، ومنهم من شرحها(').

#### الثامن: "تتمة البيان لما أشكل في متشابه القرآن"

هذه الأرجوزة لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، المعروف بأبي شامة، والمتوفى سنة (٦٦٥هــ)، وقد سار أبو شامة في نظم الإرجوزة على منهج شيخه السخاوي، وذكر فيها ما أغفله السخاوي من المتثنابه، وهو ما حكاه في مقدمة الأرجوزة!:

| نظم ما أشكل في القران       | وشيخنا علامة الزمــــان  |
|-----------------------------|--------------------------|
| رحمه الله لما قد فعلا       | أرجوزةً وهو لها قد أجملا |
| صعب على القاريء ولم يأت به  | وقد بقي شيء من المشتبه   |
| نظماً يحاكي الشيخ في أفعاله | قد استخرت الله في إكماله |

#### التاسع: " ملاك التأويل"

ملاك التأويل هو لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، المتوفى سنة (٨٠٨هـ)، وعنوان الكتاب كاملاً مملك التأويل القاطع بنوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل"(")، ويعد الكتاب أوسع، وأفضل كتب المتشابه، وأشملها، ويأتى كتاب (ملاك التأويل) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد كتاب

<sup>(</sup>أ) انظر: مقدمة التحقيق: ٣٩، وكذلك التسهيل فيما يشتبه على القاريء من أي التنزيل، شرح هداية المرتاب، لعلى إسماعيل هنداوي.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة محقق هداية المرتاب وغاية الحفاظ للمخاوي: ٢٩-٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>)الكتاب مطبوع بتحقيقين الأول وهو الأقضل: تحقيق سعيد الفلاح، والثاني للدكتور: محمود كامل أحمد.

(درة التنزيل وغرة التأويل) الإسكافي، فإذا كان كتاب الدرة فتح أبواب هذا العلم، ولصاحبه فضل السبق عليه، فإن كتاب ملاك التأويل يعد أوسع كتب المتشابه وأضخمها، ففيه بسط وبيان، وتوضيح لدفائق القرآن، مع أسلوب علمي امتاز بالوضوح وحسن العبارة، قال عنه الزركشي حين عدد كتب المتشابه: (.وهو أبسطها في مجلدين)(۱)، وقال عنه السيوطي في الإتقان بعد أن أثنى على كتاب درة التسريل للإسكافي: (.وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير)(۱).

ومن عنوان الكتاب يتبين لنا غرضه وهدفه من تأليف الكتاب، وقد أفصح عن ذلك في مقدمته، كما أوضح أنه اطلع على كتاب الخطيب الإسكافي درة التنزيل وغرة التأويل"، ومما ذكر في مقدمة الكتاب: (وإن مما حرك إلى هذا الغرض، وألحقه عند من تحلى ولوعاً باعتباره، والتنبر لعجائبه الباهرة وأسراره، بمثل حالي على استحكام جنبي وإمحالي بالواجب، إنه باب لم يقرعه ممن نقتم وسلف، ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف أحد فيما علمته على توالي الأعصار والمدد، وترادف أيام الأبد، مع عظيم موقعه، وجليل منزعه، ومكانته في الدين، وفته أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين والملحدين، إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتبين من جلة المشارقة، نفعه الله سماه بكتاب درة التسزيل وغرة التأويل...)، وأثنى على الكتاب وأبدي إعجابه به، ولكنه لحظ عليه إغفاله لكثير من الأيات المنشابهة، ولهذا عقد العزم على التأليف وإكمال نقص كتاب الدرة: (..وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهور، ما أثبته بعون الله وقوته في (..وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهور، ما أثبته بعون الله وقوته في رحمه الش...)".

<sup>(&#</sup>x27;)البرهان في علوم القرآن: ١١٧/١. (')الإنقان في علوم القرآن: ٣٣٩/٣. (')ملاك التأويل: ١٤٥/١-١٤٧.

أخذ ابن الزبير بمنهج الخطيب الإسكافي، سواء في ترتيب المسائل أو طريقة عرضها وتوجيهها، إلا في اختلافات يسيرة.

وما يذكر في منهج ابن الزبير أن أصول الآبات المتشابهة لدى الخطيب الإسكافي بلغت مئتين وثلاثة وسبعين مسألة (٢٧٣)، أما عند ابن الزبير فثلاث مئة وسبعة وسبعون مسألة، بزيادة مئة وأربع مسأل، وقد النزم ابن الزبير تمييز هذه المواضع التي زادها بوضع حرف (غ) قبلها، ويقصد بذلك أنها من مغفلات الإسكافي.

كما أن المسائل التي زادها هي نظائر الآيات المتشابهة في المسألة الواحدة، لأن الخطيب يكتفي في الغالب بذكر آيتين متشابهتين، أو ثلاث في المسألة الواحدة، بينما ابن الزبير يجد أكثر من ذلك فيوردها في موضعها ويضع علامة (غ).

العاشر: "تذكرة الحفاظ في مشتبه الألفاظ":

الكتاب لأبي إسحاق ليراهيم بن عمر بن إيراهيم الجعيري الشافعي، المتوفى سنة (٧٣٢هــ)، وهو كتاب مخطوط، وتوجد نسخة منه في المكتبة التيمورية رقم: (٣١/١)(أ).

الحادي عشر: "كشف المعانى في المتشابه من المثاني":

الكتاب لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي الشافعي، المعروف بابن جماعة، والمتوفى سنة (٧٣٣هـ)، وقد طبع الكتاب محققاً (١)، وهو الكتاب الرابع من حيث الأهمية بعد (البرهان) للكرماني، (ملاك التأويل) لابن الزبير، وقبلهما (درة التنزيل) للخطيب الإسكافي، ومن مقدمة المؤلف بتضح سبب التأليف، ودون أن يشير للمنهج الذي سيسير عليه: ".فلما من الله تعالى بالقرآن العزيز وحفظه وتحصيله، والوقوف على ما قدر من تفسيره وتأويله، واتقق القاء دروس التفسير

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط: ٣٧٢/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>)قام بتحقيق الكتاب الدكتور: عبد الجواد خلف

في المدارس، وما يظهر في بحوثها من النفائس، وربما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة وغريبة، وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة، مما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب النفسير المشهورة، ولا ألمت به في أسفارها المسطورة من اختلاف ألفاظ معان مكررة، وتتويع عبارات فنونه المحررة، ومن نقديم وتأخير وزيادات ونقصان وبديع وبيان وبسط واختصار، وتعويض حروف بحروف أغيار، فتحل تلك الأسولة بما يفتح الله تعالى به إما منقول، أو غير منقول، وقد استخرت الله تعالى في ذكر أجوبة ما على الخاطر منه باختصار لا غنى لفهمه عنه، وسميته كشف المعاني في المتسابه من المثاني) (1)

أما منهج ابن جماعة وطريقته التي سار عليها في التأليف ، فهو المنهج الذي سار عليه الكرماني في كتاب البرهان وذلك لوجه الشبه بينهما في اتباع أسلوب الإيجاز والاختصار في توجيه الآيات المتشابهة، بل تجد أن ابن جماعة أخذ مسائل كثيرة من الكراني بالنص، ومن بعقد مقارنة بينهما يجد ذلك.

الثاني عشر: "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن":

الكتاب لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، الموفى سنة (٩٢٦هـ)، وهو مطبوع ومحقق(١)، لكن التحقيق ضعيف، فلم يقم المحقق بترجمة موجزة عن المؤلف، كما أنه لم يطلع على كتب المتشابه التي ألفت قبل الأنصاري، ليقف على مسألة التأثر والتأثير، كما خلا من تعليقات علمية تبرز الكتاب، وإنما اكتفى بعزو الآيات.

وقد قام الأنصاري باختصاره، وأفاد ممن سبقه، فاعتمد على كتاب البرهان للكرماني اعتماداً كلياً، فكان ينقل نصه بأكمله، كما أفاد من ابن جماعة في مواضع كثيرة.

<sup>(1)</sup>كشف المعانى: ٧٩-٨٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>)حقق الكتاب: محمد على الصابوني.

وبعارة أخرى، هو اختصار لكتاب الكرماني البرهان في متشابه القرآن، أما المنهج وطريقة العرض، فمماثلة لكتاب ابن جماعة، وكذلك الكرماني.

الثالث عشر: "تحفة النابه لما في القرآن من المتشابه":

وهذا الكتاب لعمر بن علي الحسني المدني الشافعي السمهودي، (ت ١٥٧١هـ)، وللكتاب اسم آخر هو: (بغية المريد في حفظ القرآن المجيد)، ولا يزال مخطوطاً، ومنه نسخة في المكتبة التيمورية(أ).

#### الرابع عشر: "منظــــــومة":

هذه المنظومة للشيخ محمد بن لطفي الخضري الدمياطي، المتوفى سنة (١٢٨٧هــ)، قلّد فيها طريقة السخاوي في ترتيبها، وزاد على ما عند السخاوي، كما أنه النز مقافيــة واحدة،

ويذكر محقق هداية المرتاب للسخاوي أنها مطبوعة (١).

الخامس عشر: "التقرير في التكرير":

الكتاب للشيخ العلامة السيد محمد أبو الخير عابدين، المتوفى سنة (١٣٤٤هـ)، وقد ركّز في حديثه عن المتشابه اللفظي على آيات القصص القرآني، وهو مطبوع(").

السادس عشر: "كنز المتشابهات":

الكتاب للحافظ محمد محبوب أنجنير، أحد علماء الهند، والكتاب أشبه ما يكون بالمعجم للأيات المتكررة والمنشابهة في القرآن الكريم، وقد طبع بحيدر أباد، وكتبت المقدمة باللفتين العربية والأردية().

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: من بلاغة المتشابه اللفظى في القرآن الكريم، للدكتور محمد الصامل: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة هداية المرتاب: ٣٠، ومن بلاغة المتشابه اللفظي: ٢٨.

<sup>(&</sup>quot;)انظر: مقدمة محقق هداية المرتاب للسخاوي: ٣٠، ومن بلاغة المشابه اللفظي: ٢٨.

<sup>(1)</sup> انظر: من بلاغة المتشابه اللفظي، للدكتور الصامل: ٢٩.

وبعد: فهذه جملة من المصنفات التي أثرى بها علماء المتسابه اللفظي هذا العلم، وقد اتضح لنا أن بعضها تم الاهتمام به بالتحقيق والشرح، وبعضها خرج للوجود ولكن بدون عناية وتحقيق، بل تشبه إعادة طباعة لها، وبعضها لا يزال مخطوطاً.

كما نبين لنا أن أهم وأبرز نلك الكتب خمسة: درة النتزيل، والبرهان، وملاك التأويل، وكثف المعاني، وفتح الرحمن.

كما لا يغفل جهد بعض العلماء في ليراز مصنفات وعلماء المتشابه اللفظي، كالزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان، ومعترك الأقران، فقد ألفوا في علوم القرآن، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في المبحث السابق، وكان من ضمن مباحثهم المشابه اللفظي في القرآن الكريم، إلا أنهم جعلوا المتشابه أحد هذه العلوم، ومع هذا فقد كان جهدهم طيباً، وعملهم حسناً، وفيها إشارات قيمة استفاد منها كثير من الباحثين في علم المتشابه.

#### المبحث الثالث

#### مقاصد التأليف في علم المتشابه اللفظي.

حديثنا في هذا المبحث سيكون عن مقاصد التأليف في علم المتشابه اللفظي، ولن يكون عن مقاصد المتشابه اللفظي في الذي ولن اجتمع مع المتشابه اللفظي في بعض المقاصد، إلا أن من أهم مقاصده، الرد على أصحاب الفرق الضالة، وما أكثر ها، كما يهتم ببيان العقيدة المنجية برد المتشابه إلى المحكم، وهو ما أفاض فيه علم التوحيد، وليس ميدان حديثنا.

كما أنه يجب التنبيه في بداية حديثنا على أن موضوع علوم الإعجاز، والتي يراد بها علم حقيقة وجوه الإعجاز، حيث إنها تعد بحق من أهم وأجل العلوم الأساسية للدعوة، ولا غنى عنها في كل مجال يراد فيه تجلية عظمة كتاب الله تعالى للعالمين، وبيان ما أودع الله فيه من أسرار الإعجاز على مختلف أشكاله وألونه، وهذه العلوم بعضها تفصيلي وبعضها لجمالي بالنسبة لدلائل الإعجاز، وعليه فهي ضرورية للعرب وغير العرب (1).

لكن المرأ يحار وتعلوه الدهشة، حين يرى أن هذه العلوم تكاد تندثر، حتى الجامعات المتخصصة خلت من إنشاء أقسام متخصصة لرعاية هذه العلوم المهمة، وما نراه ما هو إلا جهود شخصية لبعض العلماء نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم.

أما المقاصد التي نحن بصدد الحديث عنها فإن الحديث عنها يطول، وقد جاء في كتب التفسير حديث طويل، ولعلي أوجز في ذلك مكتفياً بما أراه مهماً، فالمقاصد تتمثل في أمور كثيرة، من أهمها وأبرزها:

الأول: منذ الفرغ الكبير في علوم وجوه إعجاز القرآن:

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة البرهان في متشابه القرآن للكرماني، للأستاذ أحمد عز الدين: ٦٥.

وذلك بالتصنيف في علم عزيز منها، قلّ من صنفوا فيه، لصعوبة مرتقاه، وقلة من يدرك أسراره، شأنه شأن علوم المناسبات التي لا نقول فقط إن التصنيف قد عز فيها، بل كاد أن يتعدم وجود من يفهم ما تعالجه من الموضوعات.

والتفسير الوحيد في هذا العلم هو تفسير الإمام البقاعي " نظم الدرر في تناسب الآي مع السور "، ومع نفاسته وندرة منهجه تأخر نشره حتى عام ١٣٨٩هـ، حيث صدر الجزء الأول منه.

وكذلك علم المتشابه اللفظي فإن العلماء الذين عنوا بهذا الأمر اقتصروا على ذكر الآيات المتشابهة وإخراجها في مؤلفات، ولم يشتغلوا بذكر العلل وتوضيح ما نشابه في القرآن الكريم، وقد أوضح ذلك الكرماني في مقدمة كتابه فقال: (ولكني أفردت هذا الكتاب لبيان ما تشابه، فإن الأثمة رحمهم الله قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلها، وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه)(١)، ولأجل ذلك كان عدد العلماء الذي قاموا بترجيه المتشابه وتعليله قليلاً، وكان أغلب المصنفات في الجمع والترتيب، كما مر بنا في المبحث السابق.

ولأجل ذلك فإن المكتبة الإسلامية تعاني من قلة التأليف والتصنيف في هذا الباب المهم.

الثاني: تنبيه الغافلين على ما فاتهم من تدبر أسرار القرآن العظيم وعلومه، ليزداد المؤمنون مع إيمانهم.

وقد نعى القرآن على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن ولا يستنبطون معانيه يقول الله تعالى في محكم التنزيل (أَفَلاَ يَتَنبُّرُونَ القُوْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواً فِيهِ اخْتَلاَقًا كَثْيِرًا)(') وتدبر القرآن مقصد أساس من مقاصد نزول القرآن

<sup>(&#</sup>x27;)المصدر السابق: ١١٠.

<sup>( ٔ )</sup>سورة النساء، آیة: ۸ ۲.

الكريم، فهو السبيل لفهم أحكامه، وهو الطريق لبيان غاياته ومقاصده؛ فلا يُفهم القرآن حق الفهم، ولا تُعرف مقاصده وغاياته حق المعرفة، إلا بالوقوف عند آياته وتدبرها حق التدبر، لكشف ما وراءها من حكم ومعان .

وانظر كيف ربط القرآن الكريم بين الإنساد في الأرض وتقطيع الرحم، وبين تدبر القرآن الكريم، لأن سعادة الإنسان في حياته ومآله في تدبر كتاب الله تعالى وفيل عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولِنَكَ الَّذِين لَعَنهُمُ اللَّهُ فَاصَمَهُمْ وأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفْلاً يَتَبَرُونَ الْقُرآنَ لَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا)(أ)، فالذي يقرأ القرآن من غير تدبر ولا فهم، فإن الأمر يؤدي إلى تفويت المقصد الأساس الذي أنزل القرآن لأجله، ألا وهو العمل بأحكامه، وانتباع أوامره واجتناب نواهيه والتلذذ بخطابه.

وفي موضع آخر من كتاب الله تعالى نرى نكرار الأمر والتشديد عليه، وأنه صغة لأصحاب العقول: (كتاب الذرائية الله مبارك أينبتروا آياته واليتنكر أولوا اللهاب)(٢) وليس الأمر خاصاً بالبشر، فلو نزل على جماد لا قلب لديه ولا عقل لخشع وتدبر، (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَلِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِّنْ خَشْيَةِ الله وتلك الله مثل متصديعًا من خَشْية الله وتلك الممثل تصريعها للناس لعلهم يتفكرون )(٣).

فإذا تأملنا هذا التأكيد المنكرر لتدبر كتاب الله تعالى وتأمل معانيه، نلحظ أن الآيات المتشابهة في الفاظها، هي من أولى ما يقف عنده القاريء لكتاب الله تعالى، حيث يجد الإعجاز البلاغي في أسمى صوره، ويتجلى الببان الإلهي في غاية جماله، قال ابن القيم – رحمه الله –: "الناسُ ثلاثة، رجلٌ قلبُه مبتّ، فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجلٌ له قلب حيَّ مستعدً، لكنه

<sup>(&#</sup>x27;)سورة محمد، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢)سورة ص، آية: ٢٩.

<sup>(ً )</sup>سورة العشر، آية: ٢١.

غير مستمع للآيات المتأوة، التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورُودها، أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاصراً، فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى، مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات، فأصغى بسمعه، وألقى السمع، وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب، ملقى السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يُبصر، والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه. والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدّق إلى جهة المنظور، وأنبعه بصره، وقابله على توسعط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه(١).

الثالث: إبراز المعاني التي اقتضت تغاير الآيات المتشابهات، وبيان مناسبة كل حرف أو لفظ أو نظم اقتضى مغايرة الآية التي جاء فيها لنظيرتها، وحكمة اختصاصه بها دون سواها.

فليس الأمر يقف على معرفة الفرقات بين الآيات، فهناك حكم في الاختلاف بين الآيات المتشابهة، فلزيادة حكمة، وللتقديم حكمة، وكلها مرتبط بسياق الآيات.

الرابع: ردع الملاحدة وأهل الزيغ الذي يجازفون في الكلام على آيات الله تعالى بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير، وهؤلاء الذين يمتطون الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم لا يفقهون حديثاً في شيء من أسرار كتاب الله تعالى.

فمن الأسباب التي دعت الخطيب الإسكافي إلى تأليف كتاب درة التنزيل الرد على الملحدين الطاعنين في كتاب الله تعالى الذين يزعمون أن هذه الآيات المتشابهة دليل على خلل في الأسلوب، وتعارض بين الآيات، فجاء الكتاب لبيان الحكمة من الاختلاف، وأن هذا أحد أسرار إعجازه، يقول: (...ولطعن الطاعنين

<sup>(&#</sup>x27;)التفسير القيم: ٤٤٤، وبدائع الفوائد: ٣/٢

رداً، ولمسلك الملحدين مسدًا) (١) ويقول في آخر الكتاب: (هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات التي يقصد الملحدون منها إلى التطرق منها إلى عيبها، والحمد لله وحده...) (١).

وهو الهدف الذي قصدة الإمام الكرماني، وابن الزبير الغرناطي، وابن جماعة، وزكريا الأنصاري، وغيرهم ممن ألف في المتشابه اللفظي في كتاب الله تعالى.

الخامس: فتح الباب على مصِراعيه لكل من توافرت فيه الشروط اللازمة لإثراء هذا العلم النفيس بإضافات جديدة لها وزنها العلمي.

إن في كتاب الله تعالى من الأسرار والمعجزات ما يعجز البشر جميعاً أن يدركوها، فهو بحر زاخر باللمسات البيانية، والملاحظات البلاغية، وإنما يوفق الله تعالى من عباده من يخرج لنا شيئاً منها من خلال تدبره وفهمه لأسرار الكتاب المعجز، وقد سبق أن ذكرت أن من أسباب قلة التأليف في المتشابه اللفظي وعورة المسلك إلا لمن آتاه الله الفهم والعلم، والحق أن الأمة تزخر بالعلماء المتخصصين في علوم القرآن الكريم، لكن ينبغي إظهار هذا العلم، والحديث عنه، وبيان محاسنه ومقاصده لدى أولئك النخبة من العلماء، ليتناولوه بالبحث والدراسة، وإظهار أسراره وإعجازه، حتى يتذوق الناس حلاوة هذا الكتاب العظيم المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد.

<sup>(&#</sup>x27;)درة الننزيل وغرة النأويل: ٣.

<sup>(</sup>۲)المصدر السابق: ۳۰۱.

#### المبحث الرابع

#### مسائل المتشابه اللفظى في القرآن الكريم وتصنيفها

سأتحدث في هذا المبحث عن ثلاثة أمور، تتلخص فيما يلي: منهج المتقدمين في عرض مسائل المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، ثم عن منهج مقترح في دراسة مسائل المتشابه اللفظي، ثم أعرض بعضاً من النماذج لمسائل المتشابه اللفظي.

#### منهج المتقدين في عرض المسائل:

إن المطلع على ما دونه علماء المتشابه اللفظي في مصنفاتهم، يلحظ أن جهد أولئك العلماء انقسم قسمين، قسم جمع فيه العلماء الآيات المتشابهة في كتاب الله تعالى وحسب، فالمؤلفات أشبه بمعاجم بين يدي الدارسين والمطلعين، فلم تذكر تلك المؤلفات توجيه الآيات المتشابهة، وقسم اعتنى بتعليل الآيات المتشابهة في الفاظها، وأبرزها وأهمها خمسة هي: (درة التنزيل وغرة التأويل ) للخطيب الإسكافي و(البرهان في متشابه القرآن) للكرماني، و(ملك التأويل) لابن الزبير الغرناطي، و(كشف المعانى) لبدر الدين بن جماعة، و(فتح الرحمن) للأنصاري، وقد مبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الثاني.

والذي يعنينا في هذا المبحث المصنفات التي اعتنت بتوجيه المتشابه اللفظي، لنوضح المنهج الذي سار عليه أولئك العلماء، وكيف نتاولوا مسائل المتشابه اللفظي، وأكتفي بالحدث عن الكتب الثلاثة الأولى، ولنا في ذلك ثلاث وقفات وقفات

### الوقفة الأولى: كتاب درة التنزيل وغرة التأويل" للخطيب الإسكافي:

يُعد الكتاب بحق أهم كتب هذا الفن، فهو أحد المصادر، بل هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بحث المتثنابه اللفظي في القرآن الكريم، وهذا الكتاب يمكن أن يقال عنه: أنه تميز ببراعة الإنشاء والابتكار من قبل مؤلفه رحمه الله، إذ لم يسبق إلى هذا العمل في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً، فهو أول من فتح باب هذا

العلم، فله قدم السبق، وكفى به من إنجاز، يقول في مقدمــة الكتاب: (...فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنهها، كيف ولم يقرع بابها، ولم يفتر لهم عن نابها، ولم يسفر عن وجهها، ففتقت من أكمام المعاني ما وقم فرقاناً...)(١).

- سلك المؤلف في كتابه مسلك المفسرين، فرتب كتابه على ترتيب السور والآيات في المصحف الشريف، فيداً بسورة البقرة ثم آل عمران وهكذا، يبدأ بالآية الأم التي تكون البداية للمتشابهات ثم يلحق بها ما يشابهها من الآيات من السورة نفسها شم من باقي سور القرآن الكريم، كل ذلك بشكل مرتب، وبطريقة استقرائية دقيقول مثلاً: سورة البقرة، الآية الأولى منها، وبعد أن ينتهي من توجيه الاختلاف، يقول: الآية الثانية، وهكذا. حتى تتنهي المسائل، الجدير بالذكر أن عدد الآيات الأم في الكتاب (٢٧٤)، وإذا أضفنا إليها الآيات المتشابهة التابعة للأصول السابقة بصبح عدد الآيات (٢٥٢) آية متشابهة، وقد فات عليه رحمه الله آيات متشابهة كثيرة استدركها عليه الكرماني، ولين الزبير الغرناطي.

- من الملاحظ على منهج الخطيب الإسكافي في كتابه أنه يستدرك على نفسه إذا فاته الحديث عن الآية في موضعها حسب ترتيب المصحف، فيذكر الآيسة التي فيها المتشابه في الموضع الثاني، وينبه على أن مكان هذه الآية كان في سورة كذا، ومن أمثلة ذلك قوله: (وكان حقها أن تذكر في موضعها، لكن لم تحضرني هناك فذكرتها مع أخواتها، وإن كان ذكرها متقدماً في القرآن..)(أ). ويقول في موضع آخر: (حكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف، ثم لما تأخرت وجب أن تكون في سورة العنكبوت، إلا أنا رأيناها نتعلق بهذه السورة فذكرناها فيها)(أ).

<sup>(</sup>١) برة التنزيل: ٣.

<sup>(&</sup>quot;)المصدر السابق: ٥٤.

<sup>(&</sup>quot;)المصدر السابق: ١٢٤.

- ومن منهجه في الكتاب طريقة عرض المسائل، فقد اعتمد منهجاً خاصاً في توجيه الآيات المتشابهة، ففي كل سورة يعقد بحثاً خاصاً لكل آية من الآيات المتشابهة، يذكر معها ما ورد في كتاب الله من آيات مشابهة لتلك التي جعلها أصل المسألة، وهــذا منهج بدل على الترتيب، وحسن العرض، ووضوح الرؤية، وقد أصبح منهجه هذا قدوة لمن جاء بعده، فأخذ به من ألف في الآيات المتشابهة بعده.

الوقفة الثانية: مع كتاب "البرهان في متشابه القرآن" للكرماني:

انتهج الكرماني منهج الخطيب الإسكافي في كتاب الدرة، وقد أشار إلى شيء من منهجه في مقدمة الكتاب، يقول رحمه الله: (فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان، وأبيين ما السبب في تكرارها، والفائدة في إعادتها، وما الموجب للزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة الأخرى التي تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها، وتمتاز بها عن أشكالها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها)(١).

- سلك المؤلف مسلك المفسرين في ترتيب السور والآيات، فبدأ بسورة الفاتحة وانتهى بسورة الناس، مراعياً ترتيب التلاوة سورة سورة، وآية آية، فيذكر السورة ثم يتناول ما فيها من الآيات المتشابهة مرتبة حسب ترتيب التلاوة، حتى إذا ما انتهى من السورة انتقل إلى السورة التي تليها، ثم يذكر الآية الأم ويلحق بها ما يشابهها من الآيات من نفس السورة، ومن باقي السور بطريقة استقرائية دقيقة، ثم يبين أسرار اختصاص كل منها بما جاء فيها من متشابه، وهذا الأمر كما مبق

<sup>(&#</sup>x27;)المصدر السابق: ١١٠.

القول مأخوذ من طريقة الإسكافي، إلا أن جهد الكرماني أدق في جمع الآيات المتشابهة، ويلحظ ذلك من اطلع على الكتابين وعقد بينهما مقارنة.

وهنا ملاحظتان: الأولى: أن الكرماني قد استدرك كثيراً من الآبات التي فانت على الإسكافي، وأن ابن الزبير استدرك أيضاً ما فات على الخطيب وعلى الكرماني، وسأوضح ذلك في حديثي عن انفرادهما بتوجيه بعض المسائل. الأمر الأخر هو أن العلماء الثلاثة (الخطيب الإسكافي، والكرماني، وابن الزبير)، قد استقصوا ما في كتاب الله من متشابه، وحتى يتبين ذلك يمكن الرجوع عند كل مسألة قاموا بتوجيهها إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن،أو إلى كتاب دليل المتشابهات اللفظية، ومن جاء بعدهم نقل عنهم، وأخذ طريقتهم، وأخص بالذكر ابن جماعة، والأنصاري.

إذا كانت الآية قد سبق توجيه ما فيها من المتشابه في موضع آخر، أشار إلى ذلك بقوله (قد سبق) دون أن يقوم بتوجيهها وهو كثير جداً في الكتاب، إلا أنه لا يشير إلى الموطن الذي تحدث عنها في الكتاب (١).

- أخذ الكرماني بمنهج الإيجاز الشديد، والاختصار الدقيق في توجيه الآيات المتشابهة، فأسلوبه أشبه بأسلوب البرقيات، مختصر ولكنه واضح في معظمه، وهذا قد أوتي ملكة أداء المعنى بأخصر عبارة ممكنة، وهذا يدل على تمكنه من اللغة، إلا أن هذا الأسلوب في توجيه الآيات المتشابهة يصعب تحقيقه، لأن الآيات المتشابهة تحتاج إلى بسط وزيادة توضيح، فالحال معها أشد للبيان والإيضاح، ولهذا أرى أن الكرماني يوجز إيجازاً شديداً في بعض المسائل، وهي في الواقع تحتاج إلى بسط، وبيان، فمثلاً يقول في سورة يونس: (قوله تعالى: (ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا): 20، في هذه الآية فحسب، لأن قوله قبله (ويوم

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: البرهان: ۲۳۳،۲۳٥،۲۹٦،۲۹۸،۳۱۱،۳۲٤،۳۲٥ وغير ذلك كثير.

نحشرهم جميعاً): ٢٨ ، وقبله: (اليه مرجعكم جميعاً): ٤) (١) ، ومثل ذلك قوله عن آية البقرة: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ): ١٨٤: (قيده بقوله: (منكم)، وكذلك قوله: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه): ١٩٦١، ولم يقيده في قوله: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة) ١٨٥٠، لكتفاء بقوله: (فمن شهد منكم) لاتصاله به (١٦)، ولهذا أجده في بعض المسائل يقول: (أطنب الخطيب في هذه الآيات، ومحصول الكلام..) (١)، ثم يذكر التوجيه بإيجاز شديد.

- وكما حصل للخطيب الإسكافي في استدراكه على نفسه إذا فاته الحديث عن الآية في موضعها حسب ترتيب التلاوة، حصل للإمام الكرماني فنجده بشير للمكان الذي ينبغي أن يتحدث فيه عن الآيتين المتشابهتين، فمثلاً يقول: (قوله تعالى في هذه السورة - يقصد الزمر - : (ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون): ٣٥، وفي النحل: (وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون): ٩٥، وكان حقه أن يذكر هناك) أنا، ثم يذكر توجيه الأيتين.

الوقفة الثالثة: مع كتاب "ملاك التأويل" لابن الزبير الغرناطي:

أخذ ابن الزبير رحمه الله بمنهج الخطيب الإسكافي، سواء في ترتيب المسائل أو طريقة عرضها وتوجيهها، إلا في اختلافات يسيرة:

- فقد تتبع كل الآيات التي تدخل في التشابه اللفظي مراعياً ترتيب التلاوة سورة سورة وآية آية، مبتدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، مرتباً الآيات في كل سورة، فيذكر الآية الأم في المتشابه، ويلحق بها ما يشابهها في السورة نفسها أولاً ثم من المدور الأخرى مرتبة.

<sup>(</sup>١)البرهان: ٢١٦.

<sup>(</sup>١٣١-١٣٧.

<sup>(&</sup>quot;)المصدر السابق: ۱۳۸

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ٣٢٢.

- ابن الزبير لا يعيد ما تحدث عنه في الآبات الأخرى المشابهة للآية الأم في السور الأخرى، بل إنه لا يشير إلى أنه سبق الحديث عنها كما فعل الكرماني في البرهان، فنراه في بعض سور القرآن لا يذكر فيها شيئاً من المتشابه مع وجوده إلا أنه سبق أن تحدث عنه في سورة سابقة.

- كما ذكر ابن الزبير في المقدمة فقد اعتمد الآيات التي ذكرها الخطيب في الدرة، وزاد عليها ما نقص من الآيات المتشابهة، بل ربما تبعه في التوجيه أوخالفه، وغالباً ما تكون له شخصية مستقلة حتى ولو وافقه في توجيه الآية فإنه يخالفه في طريقة عرضه وتحليله.

اتخذ ابن الزبير طريقة في التنبيه على ما أغفله الإسكافي من الآيات المتشابهة، فيضع أمام الآيات التي لم يذكرها الخطيب الإسكافي حرف غين (غ)، للدلالة على أن هذا الموضع من مغفلات الدرة، يقول ابن الزبير: (..ما لم يقع في كتاب درة التنزيل، ولا تعرض له بذكر بنص التنزيل ولا تأويل، فنبهنا إلى ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصل، فعلامة (غ) تدل على أنه من المغفل..)(١).

وقد عقد محقق كتاب ملاك التأويل الدكتور الفلاح مقارنة بين كتاب ملاك التأويل ودرة التنسزيل فقال: (تبين أن مجموع الآيات التي تناولها الإسكافي في كتاب ملغ ثلاثاً وسبعين ومانتين (٢٧٣ آية)، بينما بلغ ما تناوله ابن الزبير سبعا وسبعين وثلاثمائة (٣٧٧ آية)، فيكون بذلك عدد ما أغفله صاحب درة التسزيل وحظي بعناية صاحب ملاك التأويل مائة وأربع آيات (١٤٠ آيات)، يضاف إليه عدد كبير من الآيات أوردها ابن الزبير في نطاق سرد الآيات المتشابهة، أغفلها صاحب درة التسزيل، ومن الآيات المتشابهة، أغفلها صاحب درة التسزيل، فقد كان ابن الزبير أكثر استقراء ونتبعاً وتحرياً)(١٠).

<sup>(</sup>¹)المصدر السابق: ١/٧٤١-١٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)المصدر السابق: ۱۱۳/۱.

أما كتاب (كشف المعاني) لبدر الدين بن جماعة، و(فتح الرحمن) للأنصاري، فهما مثل كتاب البرهان للكرماني، بل إنهما نقلا منه كثيراً، ولذا اقتصرت على كتاب البرهان.

منهج مقترح في دراسة مسائل المتشابه اللفظي:

يعد الدكتور محمد أبو موسى صاحب كتاب " البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات () صاحب هذا المنهج في الدراسات البلاغية، والإعجاز القرآني، وقد قمت بتطبيقه على مسائل المنشابه اللفظي في القرآن الكريم، وهو يتمحور حول أمرين مهمين تقوم عليهما الدراسة، وهي كما يلي:

أو لا: الكلمة في المتشابه اللفظي: ويتم فيه بحث الاختلاف بين الآيات المتشابهة في اختيار الكملة دون غيرها من الألفاظ، سواء كانت من المترادف أو من غيره، وكذلك بحث الاختلاف بين الآيات المتشابهة في اختيار الصيغة، وكذلك الاختلاف بين الآيات المتشابهة في الإفراد والجمع، وكذلك الاختلاف بين الآيات المتشابهة في التعريف المتشابهة في التعريف والتنكير، وأخيراً الاختلاف بين الآيات المتشابهة في الحروف.

ثانياً: الجمل والتراكيب في المنتثابه اللفظي: وفي هذا الموضوع يتم دراسة الاختلاف بين الآيات المتشابهة في الذكر والحذف، وكذلك الاختلاف بين الآيات المتشابهة في الفصل المتشابهة في الفصل والوصل.

وهذا المنهج يمتاز برد أنواع المتشابه في الموضوع الواحد، وفيه محاولة إيجاد ربط بين المسائل ذات العلاقة فمثلاً موضوع التقديم والتأخير في مسائل المتشابه اللفظي، يجمع بين الآيات المتشابهة والتي ورد الاختلاف فيها بين الآيات من حيث التقديم والتأخير، كما يحقق هذا المنهج الربط بين التعليلات والتوجهيات

<sup>(&#</sup>x27;)البلاغة القرآنية:

للأيات المتشابهة في الجزئيات الصغيرة وترجع بجزئيات النوجيهات إلى كليات يمكن أن تستنبط من كلام العلماء، وتكون بمثابة الجذور لكل المسائل الفرعية.

#### نماذج من مسائل المتشابه اللفظى:

في ختام هذا البحث نقف ثلاث وقفات، تمثل كل وقفة أنموذجاً لدراسة مسائل المتشابه تزيد عن المتشابه اللفظي حسب المنهج الذي قررته، وكما سبق فإن مسائل المتشابه تزيد عن ثلاث مئة مسألة، وكما قلت فإنها وقفات، نتعرف من خلالها على منهج البحث في الأبات المتشابهة.

#### المسألة الأولى: الفرق بين (لا) و(ان)، في آية البقرة، والجمعة:

هذا الموضع أحد المواضع التي ترد لموضوع الاختلاف بين الآيات المتشابهة في الحروف، وقد تحدث عنها علماء المتشابه من حيث التشابه اللفظي بينهما، فالآية الأولى في البقرة يقول الله تعالى: (وآنل يَتَمَنُونُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَلِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)(أ): ٩٠، فجاء التعبير بلن، وفي سورة الجمعة وردت الآية بـــ(لا) في قوله تعالى: (وآنا يَتَمَنُونَهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) لا فجاء التعبير في الآيتين بأداة نفي مختلفة، ففي الأولى (ان)، وفي الثانية (لا)، فما سر هذا الاختلاف، وماذ! قال عنه العلماء؟

أوضح الخطيب الإسكافي أن الدعوى في آية البقرة أعظم، فقد ادعوا أن الدار الأخرة خالصة لهم من دون الناس يقول الله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّالِ الْمُحَرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالصة لهم من دون الناس فَتَمَنَّوا المُموتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٤) وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبِذًا)، فالدعوى بالغة قاطعة، ومن هنا أكد نفي ذلك بـــ(ان)، لأنها أبلغ في النفي من (لا) وذلك لظهورها في الاستغراق. أما آية الجمعة فدعواهم دون الأولى، فقد ادعوا ولاية الله تعالى لهم، يقول تعالى: (قُلْ بَاليُهَا الذّين هَادُوا إِنْ زَعَمَتُمْ أَنْكُمُ

<sup>(&#</sup>x27;)سورة البقرة، آية: ٩٠.

<sup>(</sup>أ)سورة الجمعة، أية: ٧.

أُولِنِاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَنَمَنُّوا الْمَوْتَ لِنَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(١)وَلَا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا)، ولا يلزم من الولاية لله الختصاصهم بالثواب وبالجنة، فاقتصر على نفي الولاية بــ(لا)، وكلتا الأيتين مؤكدة بالتأبيد في قوله (أبدأ)، لكن آية البقرة أبلغ. وهذا في الحقيقة كلام مؤسس على أن (لن) آكد من (لا)، ودالة على الاستغراق، فجاءت مع ادعاء أن الآخرة خالصة لهم، وليس لأحد فيها حظ، أمــا (لا) فجاءت مع ادعاء الولايــة،

وهذا لا يعني ألاّ يكون لغيرهم حظ في الآخرة.

يقول الإسكافي: (الآية الأولى لما كانت مفتتحة بشرط علقت صحته بتمني الموت، ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطبع ولا مطلوب وراءه على ما ادعوه لأنفسهم، وهو أن لهم الدار الآخرة خالصة من دون غيرهم، ووجب أن يكون ما يبطل تمني الموت المؤدي إلى بطلان شرطهم أقوى ما يستعمل في بابه وأبلغه في معنى مسا ينتفي شرطهم به، وكان ذلك بلفظة (إن) التي هي للقطع والبتات..

وليس كذلك الشرط الذي علق به تمني الموت في سورة الجمعة، لأنه قال: (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء شه..) الآية، وليس زعمهم أنهم أولياء شه من دون الناس المطلوب الذي لا مطلوب وراءه، لأنهم يطلبون بعد ذلك إذا صحلهم هذا الوصف دار الثواب، فلما كان الشرط في هذا المكان قاصراً عن الشرط في المكان الأول، ولم تكن الدعوى غاية المطلوب، لم يحتج في نفيه وإيطاله إلى ما هو غاية في بابه فوقع الاقتصار على ما لا يتمنونه (١). وبهذا قال الكرماني، وابن جماعة، والانصاري، كما قال به الزمخشري، والفخر الرازي، وأبو حيان (١).

<sup>(&#</sup>x27;)ىدرة التنزيل:١٣.

<sup>(</sup>٢)انظر: البرهان١٢٨، وكشف المعانى: ١٠٣-٤، وفتح الرحمن: ٣٢.

<sup>(&</sup>quot;) انظر: الكشاف: ١٠٣/٤، والتفسير الكبير: ٧/١٧٥،٣٠/٧، والبحر المحيط: ٢١١/١.

أما توجيه ابن الزبير الغرناطي فقد نظر للزمن في الفرق بين الآيتين، وهذه نظرة جيدة منه، فالوارد في آية البقرة جواب لحكم أخروي مستقبل، فناسبه النفي بما وضع من الحروف لنفي المستقبل، لأن (ان يفعل) جواب سيفعل. وأما آية الجمعة فهي جواب لزعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس وذلك حكم دنيوي حالي لا استقبالي فناسبه النفي بلا التي لنفي مسا يأتي وغيره (١٠).

وجعل الألوسي الاختلاف من باب التقنن في الكلام<sup>(٢)</sup>، وهو رأي مرجوح.

وللسهيلي وقفة حسنة عند الآيتين، فمع تحليله لسياق الآيتين، وإبراز الدلالة المعنوية، ذكر الدلالة الصوتية، وأثرها في تحديد المعنى، فقد ذكر رحمه الله أن من خواص (انن) أنها تتفي ما قرب، ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداده في الحرف (لا).

ويوضح هذا الأمر بقوله: (حرف (لا) لام بعدها ألف، يمند بها الصوت ما لم يقطعه تضييق النَّفَس، فآنن امتداد لفظها بامتداد معناها، و(لن) بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف وغرض شريف.

ألا ترى كيف جاء في القرآن البديع نظمه الفائق على كل العلوم علمه (ولا يتمنونه أبداً) بحرف لا في الموضع الذي اقترن فيه حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة، وهو قوله عز وجل: (إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت)، كأنه يقول:متى ما زعموا ذلك لوقت من الأزمان، وقيل لهم: تمنوا الموت، فلا يتمنونه، وحرف الشرط دل على هذا

المعنى، وحرف لا في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى النفي فيها.

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: ملاك التأويل: ١/٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>۲)انظر: روح المعانى: ۲۹۱/۱٤.

وقال في سورة البقرة: (ولن يتمنوه) فقصر من سعة النفي وقرب، لأن قبله في النظم: (قل إن كانت لكم الدار الآخرة)، وليست (إن) ههنا مع (كان) من صيغ العموم، لأن كان ليست بدالة على الحدث، وإنما هي دلخلة على المبتدأ والخبر عبارة عن معنى في الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث، فكأنه يقول عز وجل: إن كانت قد وجبت لكم الدار الآخرة، وثبتت لكم في علم الله تعالى فتعنوا الموت الآن، ثم قال في الجواب: (ولن يتمنوه) فانتظم معنى الجواب بمعنى الخطاب في الأيتين جميعاً)(١).

ومن خلال عرض توجيه الخطيب الإسكافي، والإمام السهيلي نلحظ أن بين التوجيهين اختلافاً ظاهراً وبيناً، وذلك من وجهين، أحدهما: أن الأسكافي يرى أن (لا) آكد،وقد جاءت مع زعمهم أن الدار الآخرة لهم، وهذه غاية مطلوبهم، فجاء الزعم بالحرف الآكد، وهو (ان)، أما السهيلي فيرى أن (لا) أشمل وأوسع من (ان)، نظراً لاحتباس الصوت مع (ان)، أما (لا) فحرف يمتد به الصوت، فأذن امتداد معناها.

الأمر الآخر: أن الإسكافي نظر للآيتين من حيث قيمة الشرط، وهو خلوص الدار الآخرة لهم دون غيرهم، فهو الأمنية العظيمة والغاية التأسسة، لبلوغ ذلك الأمر العظيم، وهذا يكون بالحرف (ان) الذي يفيد القطع، أما السهبلي فتوجّه للدلالة اللغوية، ودلالتها من حيث السعة والضيق، فقد لاحظ أن الشرط في آية البقرة وصل بكان الداخلة على المبتدأ والخبر، وهذا يدل على أن دخول الشرط ليس على فعل دال على الحدث، لأن كان لا تدل على الحدث، وبذلك صار المعنى محصوراً في الماضي، بخلاف قوله : ﴿إِن زعمتم ﴾ في آية الجمعة، لأن الشرط الداخل على الحدث يفيد العموم، فالمعنى في أي وقت يكون لكم الزعم أنكم أولياء

<sup>(&#</sup>x27;)نتائج الفكر: ١٣١-١٣٢.

لله فتمنوا الموت، وهذا العموم يناسبه (لا) النافية التي يتسع فيها معنى النفي، والله أعلم.

وقد نقل ابن الزملكاني كلام السهيلي بنصه دون أن يشبر اليه (١)، كما نقله ابن القيم، ورد القول إلى شيخه ابن تيمية(٢٨٠٪، حين سأله عن قول عالم اللغة أبي الفتح عثمان بن جنى في مسألة أخذ المعنى من حروف اللفظ، وصفاته وجرسه، يقول ابن القيم: (وقلت يوماً لشيخنا أبي العباس ابن تيمية، قدس الله روحه، قال ابن جنى: مكتب برهة إذ ورد على لفظ آخذ معناه من نفس حروفه، وصفاتها، وجرسه، وكيفية تركيبه، ثمّ أكشفه فإذا هو كما ظننته، أو قربياً منه. فقال لي رحمه الله: وهذا كثيراً ما يقع لي، وتأمل حرف (لا) كيف تجدها لاماً بعدها ألف بمئد بها الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس، فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها..)(٢) وذكر كلام السهيلي. كما نقل ذلك عبد الفتاح لاشين في دراسته لحس ابن القيم البلاغي، دون أن يتحقق من النقل<sup>(٣)</sup>، والذي يظهر لى من النص السابق أن ابن القيم نقل من ابن تيمية بطريق المشافهة، وربما أخذه ابن تيمية من السهيلي، إذ إن وفاتــه بعد السهيلي بقرن ونصف القرن، علماً أن بعض آثار السهيلي، إن لم نقل كلها كانت معروفة في المشرق العربي في القرنين السابع والثامن الهجريين، وأخص بالذكر كتاب نتائج الفكر والله أعلم (؟). وحين أتأمل ما ذكره الإسكافي، والسهيلي، وابن الزبير، أرى في الآيتين عظمة الإعجاز وغاية البيان، ودقة الأسرار، ففي هذه التوجيهات ملامح بلاغية جيدة، وأسرار مفيدة، ويمكن الأخذ بتلك التوجيهات جميعها، لأن أسرار القرآن الكريم لا تتفد، وعجائبه لا تتقضى.

<sup>(`)</sup>انظر: التبيان في علم البيان: ٨٤-٨٥، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ١٩٣-١٩٤. (<sup>\*</sup>)بدائم الغوائد لابن القيم: ٩/١-٩٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>)انظر: ابن القيم وحسه البلاغي: ٥٢-٥٣، وانظر أيضاً: من أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن) للدكتور: عبد الفتاح لاثمين: ١٣٥-١٣٧.

<sup>(1)</sup> انظر:: البحث البلاغي عند السهيلي، رسالة ماجستير لم تتشر: ١٣٧-١٣٥.

المسألة الثانية: الاختلاف بين لفظ (السلام) ولفظ (سلام).

من مواضع الاختلاف في موضوع تعريف اللفظ وتنكيره في المتشابه اللفظي ما ذكره علماء المتشابه في تحليلهم لآيتين كريمتين في سورة مريم عليها السلام، الأولى عند ذكر نبي الله يحيى عليه السلام، جاء لفظ (السلام) بالتنكير يقول تعالى: ﴿وَسَلّامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلاَدَ وَيُومٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ يَبُعَتُ حَيًا﴾ ١٥؛ وفي قصة عيسى عليه السلام ورد اللفظ بالتعريف يقول تعالى: ﴿وَالسَلّامُ عَلَيْ يَوْمٌ وَلاِئتُ وَيَوْمٌ أَمُوتُ وَيُومٌ أَبُعَتُ حَيًا﴾ ٢٥؛ وفي قصة عيسى عليه السلام ورد اللفظ بالتعريف يقول تعالى: ﴿وَالسَلّامُ عَلَيْ يَوْمٌ وَلاِئتُ وَيَوْمٌ أَمُوتُ وَيُومٌ أَبُعتُ حَيًا﴾ ٣٣: فهل من فرق بين الموضعين؟

هذا وقد انفرد الإمام الكرماني رحمه الله بتعليل هذه المسألة، وذكر عدداً من التوجيهات أبرزها وأهمها أن اللفظ في الآية الأولى جاء بالتتكير، لأنه من المولى سبحانه وسلام منه كاف عن كل سلام.

يقول: (نكر في الأول وعرّف في الثاني، لأن الأول من الله عزّ وجل والقليل منه كثير كما قيل:

قليل منك يكفيني ولكن قليك لا يقال له قليل ولكن ولهذا قرأ الحسن (اهدنا صراطاً مستقيماً)أي: نحن راضون منك بالقليل، ومثل هذا في الشعر كثير.

والثاني من عيسى عليه السلام، والألف واللام لاستغراق الجنس، ولو أدخل عليه التسعة والعشرون والفروع المستحسنة والمستقبحة لم يكن يبلغ عشر معشار سلام الله تعالى عليه)(١)، ويقصد بقوله: (التسعة والعشرين) حروف الهجاء.

ثم ذكر التعليلات الأخرى بشكل موجز إلا أن المعول في الحقيقة على ما ذكره أولاً ،يقول:(ويجوز أن يكون ذلك من وحي الله عز وجل عليه ،فيقرب من سلام يحيى.

<sup>(&#</sup>x27;)البرهان: ٢٥٩-٢٦٠.

وقيل: إنما أدخل الألف واللام لأن النكرة إذا نكررت تعرّفت، وقيل: نكرة الجنس ومعرفة الجنس سواء، تقول: لا أشرب ماء، ولا أشرب الماء فهما سواء)(١٠)

ووافقه أبو يحيى الأتصاري الذي نقل نص كلامه (٢)، كما وافقه الفخر الرازي في توجيهه الأول، وزاد أن التتكير أكمل، لأنه يفيد الكمال والمبالغة والتمام، أما التعريف فلا يفيد إلا الماهية(٢).

ولأبي القاسم السهيلي وقفة حسنة عند مسألة تعريف لفظ السلام وتنكيرة في القرآن الكريم وكلام العرب، وتعد من وقفاته الرائعة في كتابه (نتائج الفكر)، فهو يرى أن إدخال الألف واللام على (سلام) تفيد ثلاثة أمور:

 ان يقصد به النبرك بذكر الاسم الذي هو السلام، فهو يشعر بذكر الله مسجانه، لأن السلام اسم من أسمائه.

٢- أن يقصد به طلب معنى السلامة منه، لأنك متى ذكرت اسماً من اسمائه،
 فقد

تعرّضت لطلب المعنى الذي اشتق ذلك الاسم منه.

٣- أن يقصد عموم التحية منه سبحانه، ومن غيره، فأنت ترى أنه ليس
 قولك: (سلام عليك) أي: سلام مني، بمنزلة قولك: (السلام) في العموم(1).

أما سر تتكير اللفظ في قوله تعالى: (وسلام عليه)، فلأنه مستغن عن الفوائد

الثلاث، يقول رحمه الله: (.. لأن المتكلم ههنا هو الله تعالى فلم يقصد تبركاً بذكر

<sup>(&#</sup>x27;)المصدر السابق: ٢٦٠.

<sup>(&#</sup>x27;)انظر: فتح الرحمن: ٢٥٤.

<sup>(&</sup>quot;)انظر: التفسير الكبير: ٢٠/١٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)انظر: نتائج الفكر: ٤١٥. وانظر: رسالة العاجستير، لم تتشر، للباحث بعنوان: (البحث البلاغي عند السهيلي) حيث تمت مناقشة جميع جوانب ما ذكره السهيلي: ١١٨-١٢٣، ٣٤٢-٣٤.

الاسم الذي هو السلام، ولا تعرضاً وطلباً كما يقصده البعبد، ولا عموماً في النحية منه ومن غيره؛ لأن سلاماً منه سبحانه كاف عن كل سلام، ومغن عن كل تحية ومُرب على كل أمنية، فلم يكن لذكر الألف واللام معنى ههنا..).

أما قوله تعالى: (والسلام على) في قصة عيسى عليه السلام، فإن للألف واللام معنى ومقصداً: (..لأن هذا العبد الصالح -أي: عيسى بن مريم- يحتاج كلامه إلى هذه الفوائد الثلاث، وأوكدها كلها العموم، لأنه مستحيل أن يقع سلامه على نفسه خاصة، ويبعد أيضاً رغبته عن ذكر مولاه، وتركه التعرض لمعنى الاسم ومقتضاه)(١).

وقد نقل ابن الزملكاني ما ذكره السهيلي من فروق دون أن يشير إليه (٢). وفعل ذلك أيضاً ابن القيم (٢)، الذي ذكر أن هذا التوجيه هو الأصح والأتم معنى، وأنكر حرحمه الله على من قال: إن سلام يحيى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة فنكر، وسلام المسيح جرى مجرى السلام في آخر المكاتبة فعرف، لأن السورة كالقصة الواحدة، يقول: (ولا يخفى فساد هذا الفرق، فإنهما سلامان متغايران من مسلمين، أحدهما سلامان متغايران من مسلمين، أحدهما على الأخر.

وكذلك قول من قال: إن الثاني عُرف لتقدم ذكره في اللفظ، فكانت الألف واللام فيه للعهد، وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام الذي سلمه الله على يحيى، فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة مثل ما حصل له والله أعلم)(4).

<sup>(&#</sup>x27;)المصدر السابق: ٤١٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>)انظر: التبيان في علوم البيان: ٥٣، وانظر: أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحو*ي* لمحمد الغذ:١٩٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>)انظر: بدائم الفرائد: ۲/۱۱۱–۱۱۲۷.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق: ٢/٢٧.

وعند تطبيق ما ذكره السهيلي على ما جاء في كتاب الله تعالى، نجد ذلك موافقاً لقوله، وكأنه رحمه الله استقصى ما في القرآن فذكر ما ذكر، ولذلك نجد أن تسليم المولى جلّ جلاله على أنبيائه جاء بلفظ التتكير كما في الصافات: (سلام على نوح في العالمين) ٢٩٠ (سلام على ايراهيم) ١٠٩٠ (سلام على موسى وهارون) ١٠٧٠، (سلام على المرسلين) ١٠٠٠ (وسلام على المرسلين) ١٠١٠ وكذلك تحيته لأهل الجنة (تحيتهم فيها سلام) يونس: ١٠ (ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود) ق: ٣٤، (تحيتهم يوم يلقونه سلام) الأحزاب: ٤٤، وغير ذلك كثير في القرآن الكريم، بينما جاء السلام معرفاً في تسليم الأنبياء والرسل كقول موسى وهارون لغرعون: (قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى) طه: ٤٧.

المسألة الثالثة: التقديم والتأخير بين رزق الأولاد ورزق المخاطبين:

من مواضع النقديم والتأخير، وهو من موضوعات الجمل والتراكيب ما تحدث عنه علماء المتشابه، فقد جاء في سورة الأنعام قوله تعالى: (ولَا تَقْتُلُوا أُولَادكُمْ مِنْ إِمِلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ): ١٥١، حيث قدّم رزق المخاطبين على رزق أولادهم المدلول عليه بعطف ضميرهم عليه، وفي سورة الإسراء قدّم رزق الأولاد على رزق المخاطبين في قوله تعالى: (ولَا تَقْتُلُوا أُولَادكُمْ خَشْيةَ إِمِلَاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ عَلَى رَق المخاطبين في قوله تعالى: (ولَا تَقْتُلُوا أُولَادكُمْ خَشْيةَ إِمِلَاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيادكُمْ لِنَّ التَشَابه؟

اتفق علماء المتشابه وغيرهم من المفسرين على توجيه هاتين الآيتين، وأن الخطاب في آية الأنعام مع قوم فقزاء يهمهم رزقهم أولاً، ثم رزق أولادهم، فقدم رزقهم لأنه عندهم أهم، أما آية الإسراء فالخطاب فيها مع قوم غير فقراء لكنهم يخشون الفقر مستقبلاً فيظهر أثره على أولادهم، فرزق أولادهم أهم عندهم لأنه مظنة القلة المتوقعة، أما رزقهم فهم حاصلون عليه، فقدّم رزق الأولاد على رزقهم لأنه الأنه أهم، ولهذا جاء التعبير في الآية الأولى بقوله: (من إملاق) أي من فقر واقع، أما الثانية فجاء فيها قوله: (خشية إملاق) أي فقر متوقع.

يقول الخطيب الإسكافي: (فأما قوله: (نحن نرزقكم وإياهم) فلأن قبله (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) أي من أجل إملاق وانقطاع مال وزاد، وهذا نهي عن قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة غيرهم..وأما الآية الثانية فإنه قال فيها (خشية إملاق) والإملاق غير واقع، فكأنه قال خوف الفقر على الأولاد، وكان عقيب هذا إزالة الخوف عنهم، ثم عن القائلين أي لا تقتلوهم لما تخشون عليهم من الفقر فالله يرزقكم وإياهم، فقدم في كل موضع من الموضعين ما اقتضى تقديمه وأخر ما اقتضى الموضع تأخيره)(").

وقد وافقه بقية علماء المتشابه على هذا التوجيه كالكرماني، وابن الزبير، وابن جماعة، والأنصاري رحمهم الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

كما ذكر هذا التوجيه الخطيب القزويني في الإيضاح في موضوع تقديم بعض معمولات الفعل على بعض، يقول: (قدّم المخاطبين في الأولى دون الثانية، لأن الخطاب في الأولى للفقراء، بدليل قوله تعالى: (من إملاق)، فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم، فقدّم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم، والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله: (خشية إملاق)، فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع،فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم، لأنه حاصل، فكان أهم فقدّم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم)".

كما ذكر هذا المعنى من المفسرين ابن كثير، وأبو السعود، وأبو حيان، والألوسي، والطاهر بن عاشور رحمهم الله تعالى<sup>(1)</sup>.

<sup>(&#</sup>x27;)درة التنزيل: ٧٤.

 $<sup>\</sup>binom{Y}{i}$  لنظر: البرهان: ۱۷۸، وملاك التأويل:  $\binom{Y}{i}$   $\frac{Y}{i}$  وقتح الرحمن: ۱۳۱.

<sup>(&</sup>quot;)الإيضاح في علوم البلاغة: ٢/١٦٧.

<sup>(\*)</sup>انظر: تفسير القرآن العظيم: ١٨٠٠/، وتفسير أبي المعود: ١٦٩/٣، والبحر المحيط: ٤/٢٥١/ وروح المعانى: ٢٩٧/٤، والتحرير والتنوير: ٥٨/٨-٨٨.

#### الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعد أن عشت مع هذا البحث المبارك فترة من الزمن، عشت مسع آبسات المتشابه اللفظي في كتاب الله تعالى، وقرأت ما كتب عنه، وما دونه علماء المتشابه من المتقدمين والمتأخرين، فكانت رحلة ممتعة، وكيف لا تكون كذلك، ورفيق دربي كتاب الله تعالى، ومصنفات علماء أجلاء لهم قدرهم ومكاتهم، وهذه نعمة عظيمة أسأل الله تعالى أن يوزعني شكرها.

هذا البحث المختصر بعنوان "علم المتثنابه اللفظي، المقاصد والمصنفات"، وفيه كثير من الوقفات والتأملات، خرجت بفوائد جمّة، وثمرات مباركة، ونتائج طيبة، ولعلى أذكر طرفاً منها فمن ذلك:

 ان البلاغة القرآنية هي المجال الأرحب للدراسات والبحوث البلاغية الراقية، فهي ذروة سنامه وعموده، وبحره الذي لا ينفد.

٢- أبان البحث الفرق بين المتشابه المعنوي، والمتشابه اللفظي، والغاية من المتشابه، وبيان المقاصد العظيمة منه، فلك أن تتأمل هذا الكتاب العظيم الذي يزخر بهذه المتشابهات، وقد نزل على نبي أمي لا يعرف القرءة ولا الكتابة، وفيه هذه الاختلافات الدقيقة التي أعجزت العرب الخلّص في بيانها وروعة إعجازها، فلا تتمالك إلا أن تقول إنه كلام الله المعجز المنزل على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.

٣- تعد كتب المتشابه اللفظي الخمسة (درة التنزيل وغرة التأويل ) للخطيب الإسكافي، و(البرهان في متشابه القرآن) لمحمد بن حمزة الكرماني، و(ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل) لابن

الزبير الغرناط، و (كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لبدر الدين بن جماعة، و (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) لأبي يحي زكريا الأنصاري مثالاً جيداً ومتميزاً، في استخدام المنهج التطبيقي في الدراسات البلاغية.

٤- أن المنهج النطبيقي في البحث البلاغي الذي يعتمد النحليل والبحث عن الأسرار البلاغية الدقيقة أفضل المناهج، وأكثرها فائدة، وأقربها إلى نفس المنلقي، وهو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وعرف عند أئمة البلاغة وروادها.

اظهر البحث أن الآيات المتشابهة من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن ،
 فاختلاف جملة أو كلمة، بل وحرف، يبرز أسراراً ، وحكماً عجيبة، لا يتصورها إلا
 من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم.

٣- يعد كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أقدم كتاب وصل إلينا في توجيه الآيات المتشابهة، وعليه اعتمد كل الذين صنفوا بعده، سواء أشاروا إليه كالكرماني، وابن الزبير، أو أغفاوا ذكره كابن جماعة والأنصاري وغيرهم.

٧- كما أن كتاب البرهان في متشابه القرآن للكرماني يعد أبرز الكتب في اختصار توجيه الآيات المتشابهة، أما كتاب ملك التأويل فهو أحسن الكتب من حيث السعة والتفصيل، وبسط المسائل، وقد استدركا ما فات على الإسكافي من آيات.

٨- أظهر البحث الحاجة الماسة لمزيد من البحث والدراسة لعلم المتشابه اللفظي، وإظهار أسراره وبدائع إعجازه، وأنه ينبغي على العلماء والمتخصصين في اللغة، وعلى الأقسام العلمية في الجامعات والمعاهد العناية به، لأنه من أعظم القربات التي تقرب الإنسان من ربه، فمنزلة المتدبر والمتأمل لأسرار ومعجزات القرآن الكريم عظيمة عند الله تعالى.

٩- أبرز البحث كتب المتشابه اللفظي، وأن بعضها لازال مخطوطاً، وينتظر
 التحقيق من طلاب العلم، كما أوضح منهج كل كتاب، وطريقة عرض المسائل،

وأنها تلتزم طريقة ترتيب المصحف الشريف، فتبدأ من أول سورة الفائحة، وتنتهي بسورة الناس.

١٠ جاء البحث بمنهج جديد في دراسة مسائل المتشابهة اللفظي، وأن هذه المنهج يقوم على دراسة الكلمات، والجمل، والتراكيب، وبه نستطيع أن نرد القضايا الدقيقة إلى قضايا كلية، فتجمع الآيات المتشابهة في الموضوع الواحد، ويتم تحليلها ودراستها ومعرفة أسرارها.

هذه أبرز النتائج الرئيسة التي ظهرت في البحث، وهناك نتائج فرعية كثيرة برزت في أثناء البحث، والحمد لله رب العالمين.

#### فهرس المصادر والمراجع

- أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي لمحمد البنا للدكتور محمد البنا، دار البيان
   العرب، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ..
  - \* الإنقان في علوم القرآن، للسيوطي، المكتبة الثقافية، بيروت١٩٧٣م.
  - \* أساس البلاغة للزمخشري، الهيئة المصرية العامة الكتب، ط:٣، ١٩٨٥م.
- البحث البلاغي عند السهيلي، در اسة وتقويماً، رسالة ماجستير ، صالح الشئري، كلية اللغة العربية، الرباض، ١٤١٦هـ.
- البرهان الكاشف في إعجاز القرآن، لابن الزملكاني، مطبعة المعاني، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٤هـ..
  - \* بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت.
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزبادي، ت: محمد على النجار، المكتبة العلمية ، بيروت.
- ابن القيم وحممه البلاغي في تفسير القرآن للدكتور: عبد الفتاح لاشين، دار الرائد
   العربي، بيروث، الطبعة الأولى، ٢٠٠١هـ.
- \* البحر المحيط لأبي حيان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط:٢، ١٤١١هـ.
- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي،
   الدواث، القاهرة.
  - \* بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت.
  - \* البرهان في متشابه القرآن، للكرماني، تحقيق: أحمد عز الدين خلف،
    - ط١١١١١هـ، دار الوفاء بمصر،
  - البرهان في علوم القرآن للكرماني، رسالة الماجستير، بكلية أصول الدين،
     بالرياض عام: ١٣٩٩هـ.

- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات البلاغية للدكتور/
   محمد أبو موسى، مكتبة وهية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٥٨هـــ.
- البلاغة القرآنية في ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، للباحث: إبراهيم الزيد،
   رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام، الرياض، ١٤١٣هـ..
  - \* تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروث، الطبعة الثالثة، ١٠٠١هـ..
  - \* النبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكاني، تحقيق: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، مطبعة المجاني بغداد الطبعة الأولى، ١٣٨٣هـ.
- التحبير في علم التفسير للسيوطي، تحقيق: زهير نور، وزارة الأوقاف الإسلامية، الدوحة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
  - \* التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤م.
- التسهيل فيما يشتبه على القاريء من آي التنزيل، شرح هداية المرتاب، لعلي
   إسماعيل هنداوي، طبعة مطابع الشمس، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، ٢٠٩ هـ..
  - \* نفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار الحديث، القاهرة، ط:٢، ١٤١٠هـــ.
- النفسير القيم لابن القيم الجوزية، جمع: محمد الندوي تحقيق: حامد العقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة.
- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفجر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
   الأولى، ١٤١١هـ..
- التوقيف في مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤف المناوي، تحقيق: محمد الداية،
   دار الفكر المعاصر، بيروت، ط:١، ١٠٤١هــ.
  - درة التنزيل وغرة التأويل: ٣، طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، عام:١٤١٨هـ..،
  - \* درة التنزيل وغرة التأويل تحقيق الدكتور محمد آيدين رسالة علمية لنيل درجة الدكتور اه، بكلية أصول السدين بجامعة أم القرى عسام: ١٤١٤هــ،

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل لجوهري تحقيق: أحمد العظار،
   دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ..
  - \* فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، لزكريا الأنصاري، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار عالم الكتب، 810-
- الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط، عمان، مؤسسة آل البيت:
   ١٩٨٩.
  - \* القاموس المحيط للفيروزبادي، مؤسسة الرسالة، دمشق، الطبعة الثانبة،
    - ١٤٠٧هـ.
- كشف المعاني في المتشابه من العثاني، لبدر الدين بن جماعة، تحقيق الكتاب الدكتور: عبد الجواد خلف، دار الوفاء، المنصور، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ
  - \* لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة االأولى، ١٤١٠هـ.
  - منشابه القرآن للكسائي تحقيق الدكتور صبيح النميمي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
    - متشابه القرآن للكسائي تحقيق مناع القرني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الد باض.
- متشابه القرآن دراسة موضوعیة د. عدنان زرزور، دار الفتح، دمشق، ط:۱.
   ۱۳۸۹هــ.
  - متشابه القرآن العظيم، لابن المنادي، تحقيق: الشيخ: عبد الله بن محمد الغنيمان،
     مكتبة لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، ١٤١٤هـ...
- معترك الأقران في إعجاز القرآن للمبيوطي، تحقيق: على البجاوي، دار الفكر العربي، مصر، ١٣٩٢هـ..
  - \* معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ت: عبد السلام هارون، دار الجيل.

- معجم مصنفات القرآن الكريم، للدكتور: على شواخ إسحاق، طبعة دار الرفاعي،
   الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ..
  - من أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن) لعبد الفتاح لاشين، مكتبة عكاظ،
     جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.
- من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد بن على الصامل، دار إشبيليا للنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
  - \* نتائج الفكر في النحو للسهيلي، ت: محمد البنا، دار الرياض، ٤٠٤ ه..
  - نظم الدرر في تناسب الآي مع السور لبرهان الدين البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤١٦هـــ.
  - هداية المرتاب و غاية الحفاظ ، لعلي بن محمدالسخاوي، تحقيق: عبد القادر الخطيب الحسني، مطبو عات مركز جمعة الماجد.

## فهرس الموضوعات:

| رقم الصفحة | الموضوع                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| رم سعت     | الموصوع                                                     |
| ١٤٦        | المقدمة                                                     |
| 1 8 9      | المبحث الأول: المتشابه اللفظيالمراد والمدلول                |
| 1 8 9      | أولاً: المراد بالمتشابه:                                    |
| 10.        | ثانياً: المواضع التي ورد فيها لفظ المتشابه في القرآن الكريم |
| 101        | ثالثًا: وقفة عند آية سورة آل عمران                          |
| 107        | رابعاً: المنشابه اللفظي والمعنوي                            |
| 107        | المبحث الثاني: التصنيف في المتشابه                          |
| 14.        | المبحث الثالث: مقاصد التأليف في علم المتشابه اللفظي         |
| 140        | المبحث الرابع: مسائل المتشابه اللفظي في القرآن الكريم       |
|            | وتصنيفها                                                    |
| 197        | الخاتمة                                                     |
| 190        | المصادر والمراجع .                                          |
| 199        | فهرس الموضوعات                                              |

# مشاريعُ حَوْسَبَةَ علُومِ اللَّغَةَ العَرَبِيةَ دراسةً وصَنْيَةٌ تَطْلِليَةٌ أِن صَوْءِ طَمْ اللَّغَةِ الحَاسُوبِيُّ

دكتور/ معمود سليمان الجعيدي كلية الآداب ــ جامعة النصورة

## التمهيد

من المعلوم أنّ العالم يعيش الآنَ في عصر المعلوماتيَّة بمعناها الواسع، وهو العصرُ الَّذي أصبحت فيه تقنيةُ المعلومات من أهم منجزاته وسماتِه، ومِنَ المعلوم كذلك أنّ الحاسوب<sup>(۱)</sup> يُمَثّلُ في هذا العصر، عصر المعلوماتيَّة، محررَ الحياة العلمية والعملية ومركزَ دورانها، وأعتقدُ اعتقادًا، ليس بالظنَّ، أنّ الواقع المعاصر لا يحتاج إلى زيادة تأكيد، أوْ حتى تنبيه، على الأهميّة التطبيقيّة للحاسوب في شتى متاحي الحياة المعرفيّة: نظريّة، وعمليّة.

وقد أدَّى ظهورُ الحاسوب، في منتصف القرن الماضي، وتطورُ تطبيقاتِه، واشتغالُ اللغويين عُمومًا، وفي معظم لغات العالم، بمذه التطبيقات (البرامج)، إلَى

(١) لقد تعدّدت المصطلحات المستحدّمة في الدلالة على جهاز الحاسوب، ومن ينه: (العقل الإلكترون، والحاسب الإلكترون، والحاسب الآلي، والحاسوب، والكمبيوتر،...)، لكنّ المنظمة العربيّة للمواصفات والمقايس اعتمدت مصطلح: (الحاسوب)، ومن ثمّ اعتمدنا هذا المصطلح من جهة. و شتققنا منه، من جهة أحرى، مصطلح: (حرّسة)، وهو المصطلح الذي اعتمدناه في عنوان هذه الدراسة، واعتمدنا عليه كذلك كثيرًا إذا الدراسة، (الباحث).

يُنظُرُ: أسامة الحولي، مقال: الحاسوب، هذا الطقل الذي وُلدُ كيبرًا، بمنة: عالم الفكر. المحلس الوطنين للنقافة والفنون والآداب، الكويت، انحند ١٦، العدد ٣، ١٩٨٧م تمهيد العدد، ص٣، وقد صَــَزُ هذا العدد بعنوان: والحاسوب)، ويُنظُرُ أيْضًا: عد الإله الديوه حي، مقال: هفاهيم أساسية حول تقيية خعلومات، بملة: عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد ١٢، العدد ٣، ١٩٨٧ء. صـ٢٥. ظهورِ علم بَيْنِيِّ حديد يتفرعُ عن علم اللغة التطبيقي (Applied linguistics). يعرف بـــ: (علم اللغة الحاسوبية، أو اللسانيات الحاسوبية. أو اللسانيات الحاسوبية. أو اللسانيات الحاسوبية. أو الهندسة اللسانية) (\*).

وعلم اللغة الحاسوبي، (Computational linguistics) "علم يُنيُّ جديدٌ، ينتسب إلى اللسانيات من جهة التنظير اللساني، وينتسب إلى عنوه الحاسب من جهة تطبيق النظريات الرياضية والمنطقية "(۲)، ومن ثم يُعْرَفُ بُنه: "علم دراسة أنظمة الحاسوب لغرض فهم وتوليد اللغة الطبيعية "(۳)، أو بأنه العلم الذي يدرس "الجوانب الحاسوبية للغة، والمشاكل الشائعة التي تواجه المعاجة الحاسوبية للغة المكتوبة والمنطوقة "(٤).

<sup>(</sup>١) تُرخَمُ كَنُوْ مِن اللغويين العرب المشتطين بعلم اللغة الحاسوبي، مصطلح: ( Computational ) إلى اللغة العربية بعدة مصطلحات، منها: (عبد اللغة الحاسوبي، أو اللغويات الحاسوبية. أو اللغويات الحاسوبية، أو المندسة اللسانية)، وقد اعتمدت في هذا البحث مصطلح: (علم اللغة الحاسور لشهرته وكثرة دورانه، وما ورد غو ذلك إنّما يكونُ في إطار نص منقول عن بعض الباحثين، (الباحث).

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الدكتور وليد أحمد العناتي، مقال: الدليلُ نحو بناء قاعدة بيانات للسانيات الحاسوبية العربية. السجل العلمي لندوة: تفنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية. حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام.ة. المملكة العربية السعودية، ١٦-١٧ صغر ١٤٢٨هـــ، ٦-٧ مارس ٢٠٠٧م، ٢٧٩٧.

 <sup>(</sup>٣) الدكتور صلاح الناحم، مقال: علم اللغة الحاسوبي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العبة (الإنترنت)، وموجود بصيفة (PDF) على موقع الدكتور صلاح الناحم، وعنوانه:

www.alnajem.com)

والتعبير السابق للدكتور الناحم فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه. إذ يقول: "لفرض **فهم وتوليسد اللغ**مة. الطبيعية"، وصواب التعبير هو: "**لفرض فهم اللفة الطبيعية وتوليده**"، (الباحث).

<sup>(</sup>١) الدكتور صلاح الناحم، المقال السابق.

ويفرضُ علينا الواقعُ المعاصر، في هذا الإطار، ضرورةَ الإيمانِ بأنّ أيَّ تقدم علميّ في أيَّ علم من العلوم التطبيقية أو النظرية، ومن بينها علوم اللغة العربية، مرهونٌ بمدى قدرة المتخصصين في هذا نعلم على استغلال الطاقات الإبداعية اللامتناهية للحاسوب، وعلى تحديد أهمَّ الشكلات العملية التي تواجههم في محال تخصصاقم، ومن ثمَّ ابتكار التطبيقات (البرامج) التي تمكنهم من حَلَّ هذه المشكلات حاسوبيًّا.

كما يفرضُ علينا الراقعُ المعاصرُ لكثيرٍ من اللغات، نحو: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية،...، وما حققته هذه اللغات في مجال حوسبة علومها، ومقارنة ذلك بما حققته اللغة العربية في بحر حوسبة علومها، ضرورة الإبمانِ بأن أمام اللغويين العرب حسرًا يفصل العربية، وينصلهم، عن عصر المعلوماتية، ويتحتم على اللغويين العرب ضرورة عبور هذا الحسر حتى لا تزداد الهوةُ اتساعًا بين اللغويين العرب والحاسوب من حانب، وبين اللغة العربية والحاسوب من حانب،

وهذا بحثٌ بعنوان: (مشاريعُ حَوْسِةِ علومِ اللغةِ العربيّةِ، دراسةٌ وصفيةٌ تحليليةٌ في ضوء علم اللغة الحاسوبي)، وأقصد بمشاريع حوسبة علوم اللغة العربية تلك المشاريع (التطبيقات، أو البرامج) التي تخاولُ بناءً قاعدة بيانات حاسوبية كاملة للغة العربية في جميع مستويامًا التحليلية: صوتيّةً، وصرفيّةً، وغُويّةً، ومعجميّةً، ودلاليّةً، بمدف إكساب الحاسوب كفايةً غويةً تمكنه من أن يتعامل مع اللغة العربية كما يتعامل معها العقل الإنسانيّ، إرسالاً و ستقبالاً.

ويهدفُ هذا البحث، بعنوانه المختار، وبشكل رئيس ومباشر، إلى عدد من الأهداف النظريّة والتطبيقيّة، منها:

١- التعريف بعلم حديد، هو: علم اللغة الحاسوبي، بحدف الاستفادة من تطبيقاته
 في حوسبة علوم اللغة العربية.

٢- حسر انفجوة بين علوم اللغة العربية من جانب، والحاسوب وتطبيقاته العملية
 من جانب آخر.

٣- حسر اغجوة بين المتخصصين في علوم اللغة من جانب، والحاسوب وتطبيقاته
 العملية على اللغة العربية من جانب آخر.

 ٤ - توصيف أهم المشاريع أنمنه في حوسبة علوم اللغة العربية توصيفًا علميًّا دقيقًا في ضوء المقدمات النظرية لعلم اللغة الحاسوبي.

 - تحليل أهم المشاريع المنجزة في حوسبة علوم اللغة العربية تحليلا علميًّا دقيقًا في ضوء المقدمات النظرية لعلم اللغة الحاسوبي.

٣- تقديم بعض الأسس النفوية الحاسوبية التي تمكن الباحثين في علوم اللغة العربية من التوصيف اللغوي الحاسوبي الدقيق لكثير من ظواهر اللغة العربية في جميع مستوياً التحليلية: صوتيةً، وصرفيةً، ونحويةً، ومعحميةً، ودلاليةً، كدف تقديم المساعدة اللغوية اللازمة للحاسوبين في حوصبة علوم اللغة.

وتحَفِيقًا لأهداف هذه الدراسة وردت خطة هذا البحث على النحو الآتي:

#### التمعيد

## ١- المبحث الأول: التعريف بعلم اللغة الماسوبي

(Computational linguistics)

(۱-۱): قهید.

(٢-١): تعريف علم اللغة الحاسوبي.

(٢-١): أهداف علم اللغة الحاسوبي.

(١-٤): تطبيقات علم اللغة الحاسوبي:

(١-٤-١): تطبيقات الترجمة الإلكترونية.

(١-٤-٢): تطبيقات نُظُم استرجاع المعلومات.

(١-٤-٣): تطبيقات الأنظمة التفاعلية.

# ٢- المبحث الثاني: مشاريج حوسبة علوم اللغة العربية (وصف، وتحليل)

(۱-۲): تمهيد.

(٢-٢): مشروع الْمُحَلِّل والمولد الصوبيّ الحاسوبي.

(٣-٣): مشروع الْمُحَلِّل والمولد الصرفي الحاسوبي.

(٢-٤): مشروع الْمُحَلِّل والمولد النحوي الحاسوبي:

(٢-٤-١): مشروع الْمُشَكِّل النحوي الحاسوبي.

(٢-٤-٢): مشروع الْمُعْرِب النحوي الحاسوبي.

(٢-٤-٣): مشروعًا: المدقق النحوي، والمدقق الإملائي الحاسوبي.

(٢–٥): مشروع الْمُحَلِّل المعجمي والدلالي الحاسوبي:

(٢-٥-١): مشاريع المعاجم الحاسوبية.

(٢-٥-٢): مشروع الْمُحَلِّل (المعالج) الدلالي الحاسوبي.

(٢-٢): مشروع مُحَلَّل النصوص العربية.

#### الخاتعة

## قائمة المصادر والمراجع والتطبيقات

ولجدة موضع هذا البحث، وقلة مراجعه المنشورة المتعلقة بحوسبة علوم اللغة العربية كان الاعتماد على عدد من المقالات العلمية المنشورة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وقد ذكرتما في هامش التوثيق بشكل علمي واضح، وبمنهج موحَّد، مؤكدًا في كل مرة على وجود المقال على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، مع الأخذ في الاعتبار الاعتماد على المواقع الأصيلة ذات الصبغة الشرعية التي تتنتمي إلى مؤسّسات علمية معروفة وموثوق بمواقعها وبحوثها، نحو: موقع الجمعية الدولية للمترجمين العرب، وموقع حامعة الكويت، وموقع محلة التواصل اللساني، وموقع مجلة الفكر العربي، وموقع مجلة العربية ٣٠٠٠ الصادرة عن النادي العربي للمعلومات، ...، يُضَاف إلى ذلك بعض المواقع الرسمية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لبعض الأساتذة المتخصصين في علم اللغة الحاسوبي، هذا بالإضافة إلى بعض التطبيقات (البرامج) الحاسوبية التي أَنْحِزَتْ في مجال حوسبة علوم اللغة العربية، والتي لم يستطع الباحث الوصول إليها واختبار الإمكانات العملية والتطبيقية فيها إلا مرج خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٨٨

## ١- المبحث الأول: التعريف بعلم اللغة الحاسوبي

(Computational linguistics)

#### (۱-۱): تمهید:

يرى كثيرٌ من الحاسوبيين أنّ عالم تقنية المعلومات يقوم، أساسًا، وبشكل عام، على عنصرين محْورَيُّيْن، هما<sup>(1)</sup>:

- عنصر البنية التحتية: وقوامه شبكة الاتصالات بكل ما تشتمل عليه من أحهزة إلكترونية داخلية أو خارجية، وهو ما يعرف بــ(Hardware).
- عنصو المحتوى: وقوامه عناصر الشق الذهني (Software) لصناعة المعلومات من: برامج (تطبيقات) حاسوبية، وقواعد بيانات، وبنوك للمعلومات،...، إلخ.

وتقوم تقنية المعلومات، بشكل رئيس، على العنصرين السابقين، ولا يُغني أحدهما عن الآخر، كما لا يمكن لأحدهما أن يعمل دون الآخر، وتُعدُّ عناصر الشق الذهني (البربحيات) (Software) واسطة بين مستخدمي الحاسوب (Users) وعناصر البنية التحتية (Hardware)، فالمستخدم هو المتتج لها، وهو المستخدم لها في الوقت نفسه، كما أنها هي التي تمنكه من التعامل مع الحاسوب بشكل جيد، وهو ما يتضح من المخطط التالي("):

 <sup>(</sup>١) يُنظَّرُ تفصيل ذلك في: الدكتور نبيل علي، تحديات عصر العلومات، الهنية المصرية العامة للكتاب.
 القاهرة، سلسلة مكتبة الأسرة، ٢٠٠٣م، ص ٩٨-٩٠.

<sup>(</sup>٣) فكرة هذا المخطط مستوحاة من: الدكتور نبيل علي، مثل: اللغة العوبية والحاسوب، بحلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، العدد ٣. المخلد ١٨، ١٩٨٧م، ص٧٧، ويُنظر آيضًا: الدكتور محمد مصطفى حامد. مقدمة الحاسبات والبرمجة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٩٩٠٠، ص٩.



والبربحة، في أبسط تعريف لها، هي: "أسلوب ابتكار خطوات حل هشكلة، بحيث تكون هذه الخطوات قابلة للتنفيذ على الحاسوب"(")، ومن ثَمّ ثُمّد برامج الحاسوب، أو تطبيقات الحاسوب، المحرك الأساسي للحاسوب، أو هي التي تبعث بالحياة في أوصال جهاز الحاسوب، وتجعله كاننًا حيًّا مطبعًا قادرًا على استقبال أوامر المستخدم وتنفيذها بكل دقة، ومن ثَمّ تحقيق أكبر قدر من المعلومات في أقل وقت من البحث، وبناءً على ذلك يرى المشتغلون بعلم اللغة الحاسوبي أنّ برامج (تطبيقات) الحاسوب تُعدّ "أكثر عناصو المحتوى أهمية وإثارة"(").

ولقد انتشرت برامج (تطبيقات) الحاسوب في شي بحالات المعرفة النظرية والعملية، بدءًا من غرف الطبخ، وانتهاءً بغرف صفن الفضاء وتصنيع سلاح، ومرورًا بغرف المعيشة، وغرف الدراسة والبحث، وغرف التصوير السينمائي والفوتوغرافي، وغرف إدارة الشركات، وغرف العمليات،...، وامتدت برامج (تطبيقات) الحاسوب لتشمل برامج (تطبيقات) معالجة اللغات الطبيعية (NZP) (NZP)، وما يعرف برامج (تطبيقات) حوسبة علوم اللغات .

<sup>(</sup>١) يُنظِّرُ: الدكتور محمد مصطفى حامد، مقدمة الخاسيات والبريحة، ص.ه.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُرُ: الدكتور نبيل على، تحديات عصر المعلومات، ص٨٩-٩٠.

<sup>(</sup>٣) مصطلح (NLP) اعتصار نصفح (Natural Language Processing) وترحمته في علم اللغة الحاسور: (معالجة اللغات الضيعية).

## (٢-١): تعريف علم اللغة الماسوبي:

من المجالات التي يعنى بها عنصر المحتسوى (Software) عنايسة فاثقسة تطبيقات (برامج): (حوسبة اللغات)، ونقصد بمصطلح: (حوسبة اللغات)، تلسك البرامج (التطبيقات) التي تعمل على إكساب الحاسوب كفاية لغوية تمنكه مسن أن يتعامل مع اللغة، أيِّ لغة، بطريقة مماثلة للطريقة التي يتعامل بما العقل البشري مسع اللغة، إرسالا واستقبالا.

والحاسوب، بقدراته البحثيّة والتخزينية الهائلة، وبتطور برامجه وتقنياته، قادر على أن يتعامل مع اللغة بطريقة مماثلة للطريقة التي يتعامل بما اللغة المبسري مع اللغة، بشرط أن يمتلك الحاسوب قاعدةً بيانات صحيحةً وكافيةً وكاملةً عسن اللغة المراد حوسبتها.

وقد أكد علماء الحاسوب أنه كُلما تطورت تقنيات الحاسوب وبرمجياته كُلما ازداد الحاسوب قربًا من العقل البشري في طريقة عمله وتفكيره (أ)، وإذا اقترب الحاسوب من العقل البشري في طريقة عمله وتفكيره فإنه يستطيع عندئذ أن يتعامل مع اللغة كما يتعامل معها العقل البشري إرسالا واستقبالا، وعندئذ يمكّن أن يكون للحاسوب دورٌ فاعلٌ في مجال حوسبة اللغات، بشكل عام.

<sup>(</sup>١) يُنظر: الدكتور عمد الحناش، مثال: اللغة العربية والحاصوب، قواءة سريعة في الهندسة اللسانية، مثال مستخلص من شبكة المطرمات العائبة (الإنترنت)، وموجود بصيغة (HTML) على موقع بملة النواصل اللساني التي يرأس تحريرها الدكتور محمد الحناش، وعنوالها هو:

وتندرج مشاريع حوسبة علوم اللغة، بشكر عام، تحت إطار علم أصيل من علوم اللغة يعرف بـــ(علم اللغة التطبيقي) (Applied linguistics)، وهو العلم الذي يتفرع عن علم آخر هو: (علم اللغة) (Linguistics).

فمن المعلوم أنّ (علم اللغة) (Linguistics) يُعْرَفُ بالله العلم الذي يدرس اللغة، أيَّ لغة، دراسةً علميةً موضوعةً (أ، ونقصد بالعلمية في هذا الاتجاه، دراسةَ اللغة في ذامًا ولذامًا، ونظرًا للطبيعة انتظرية فذا العلم أُطْلِق عليه مصطلح: (علم اللغة النظري) (Theoretical linguistics).

ويُوصف علم اللغة أيضًا بالتطبيقي: أي: (عمم اللغة التطبيقي) ( Applied ) ويُوصف علم اللغة أجديث (تصبيقية لعلم اللغة الحديث (أنه ) ويُعْرَف بأنه: "العلم الذي يقوم بتطبيق تناتج المنهج اللغوي وأساليبه الفنيسة في التحليل والبحث في ميدان غير لغوي" ().

ومن أهمّ المحالات التطبيقية التي يقوم علمُ اللغة لتطبيقي على إنجازِها ما يلي():

- صناعة المعاجم.
- أخطاء التحدث وعلاجها.

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ: الدكتور محمود فهمي حجازي، هدخل إلى عنم العق. در المقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٩٣م، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُرُ: الدكتور محمد حسن عبد العزيز، هدخل إلى علم المغة. در المعر، القاهرة، ١٩٨٣م، ص١٠١٠.

 <sup>(</sup>٣) دافيد كريستال، التعريف بعلم اللغة، ترجمة الدكتور حسى حس، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م، ص١٧٤٥.

 <sup>(</sup>٤) يُنظُرُ تفصيلُ ذلك في: الدكتور عبده الراححي، علمه اللغة التشبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٦م، ص٩-١٠.

- أخطاء الكتابة وعلاجها.
  - تعليم اللغات.
- الترجمة الفورية والتتأبعية.
  - عيوب النطق وعلاجها.
    - حوسبة علوم اللغة.

وقد انبئ على التطبيقات الحاسوبية في بحال معالجة المغات الطبيعية (NLP) علم بيني حديد يعرف في الأوساط اللغوية والحاسوبية باسم: (علم اللغة الحاسوبي)، أو (اللسانيات الحاسوبية)، (Computational linguistics) ويُرمز له اختصارًا بــ(CL)، وهو "علم بَيْني، ينتسب إلى اللسانيات من جهة التنظير اللساني، وينتسب إلى علوم الحاسب من جهة تطبيق النظريات الرياضية والمنطقية"(۱)، أي أنه العلم الذي يقع في المنطقة المشتركة بين علوم الحاسب وعلوم اللغة على نحو ما يتضح من المخطط التالى:

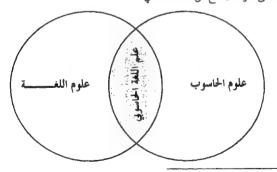

 <sup>(</sup>١) يُنْظُرُ: الدكتور وليد أحمد العنائي، مقال: العليل نحو بناء قاعدة بيانات المسانيات خسوبية العربية، ١٩٧/٢.

ويُعَرَف علماءُ لغة الحاسوب علم اللغة الحاسوبي، أو اللسانيات الحاسوبية، (CL) بأنه: العلم الذي يدرس "الجوانب الحاسوبية للغة، والمشاكل الشائعة التي تواجه المعالجة الحاسوبية للغة المكتوبة والمنطوقة"(١)، أو بأنه: "علم دراسة أنظمة الحاسوب لفرض فهم وتوليد اللغة الطبيعية"(١).

ويتكون علم اللغة الحاسوبي، وفق الفهم السابق له، من مكونين أساسين <sup>(۱۱)</sup>:

- أحدهما نظري: يتناول قضايا اللسانيات النظرية، والنظريات الصورية للمعرفة اللغوية التي يحتاج إليها الإنسان لتوليد اللغة وفهمها، كما يهتم بالنمذجة النظرية للاستعمال الإنساني للغة.
- والآخر تطبيقي: أول عنايته بالناتج العملي تتمذجة الاستعمال الإنساني للغة، وهو يهدف إلى إنتاج برامج ذات معرفة باللغة الإنسانية، وهذه البرامج هي مما تشتد الحاجة إليها من أحل تحسين التفاعل بين الإنسان والآلة.

 <sup>(</sup>١) الدكتور صلاح الناحم، مقال: علم اللغة الحاسوبي، مقال سابق مستحص من شبكة المعلومات العالميسة
 (الانترنت).

<sup>(</sup>٢) الدكتور صلاح الناحم، المقال السابق.

 <sup>(</sup>٣) يُنظُرُ تفصيل ذلك في: الدكتور تماد الموسى، العوبية، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية،
 الموسسة العربية للمديسيات والنشر، بمروت، الطبعة الأول، ٢٠٠٠، ص٣٠-٢٠.

## (١-٣): أهداف علم اللغة الحاسوبي:

يهدف علم اللغة الحاسوبي، كما يذكر علماء لغة الحاسوب (١)، إلى: معالجة اللغة الطبيعية (NLP) (مكتوبة، ومنطوقة) معالجة آلية (حاسوبية)، وتسترشد لهذا الغرض بتوجهات علمية وتطبيقية متوعة، حيث إنحا تستمد من اللسانيات العامة مادة اشتغالها، أي اللغة الطبيعة، وأيضًا تستعين بعنادها الوصفي وأدواقا الاصطلاحية في فهم اللغة ووصفها، وتسترشد اللسانيات الحاسوبية في نظرها إلى اللغة الطبيعية أيضًا بالفهم الفلسفي لضعرة اللغة، وبالأخص محاولات فلسفة لمنعة والمنطق، وفهم العلاقة الترابطية بين لغة والتفكير والفعل، ويشكل المنطق المسوري أداة أساسية في المنهج اللساني الحاسوبية في العديد من تطبيقاته المندسية اللغوية، وفي الوقت ذاته تدين اللسانيات الحاسوبية في العديد من تطبيقاته المندسية في التحيل النحوي الآلي، والتوليد الآلي، وغير ذلك من تطبيقات اللسانيات الحاسوبية "

 <sup>(</sup>١) يُنْظُرُ: زهير سوكاح، مقال: ها هي اللسانيات الحاسوبية؟، منا مستخلص من شبكة العلومات العالمية (الإنترنت). وموجود بصيفة (HTML) على موقع الجمعية الدولية استرجمين العرب، وعنوانه هو:

<sup>(</sup>http://www.wataonline.net site/modules/newbb/viewtopic.php?topic\_i d=1777)

 <sup>(</sup>٢) الذك الصناعي علم يهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنسان عر طريق همل برامج لمحاسوب قادرة على
 عاكاة السد لا الإنسان المتسم بالذكاء في حل المشاكل التي يتطلب من الحاسوب حلها.

يُنظَّرُهُ آلانَ بِرنِيه، الذكاء الاصطناعي، واقعه ومستقبله، ترجمة الدكتور على صبري فرغي. سلسملة عسالم المعرفة: انحسر الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ٧٧٦. أبريل (نيسان) ١٩٦٣، م ص١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) يُنظُرُ: زهير سوكاح، مقال: ما هي اللسانيات الحاسوبية؛ منذل سابق مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الاندنت).

ومن أهداف اللسانيات الحاسوبية، بل أقصى أهدافها، أن يمتلك الحاسوب كفاية لغوية تشبه ما يكون للإنسان عندما يستقبل اللغة ويدركها ويفهمها ثم يعيد إنتاجها على النحو المطلوب بعد ذلك، ويتم ذلك حاسوبيا من خلال تنميط الاستعمال الإنساني للغة، أو نمذحته، وذلك بوضعه في قوالب ضورية تجريدية لا تعترف بالظن أو الاحتمال، وبأن تنتهى المقدمات النظرية للقضايا المطروحة بنتيجة واحدة لا تقبل المشاركة مطلقا، ويُقصد بالكفاية اللغوية، في هذا الإطار، ما يلى(١٠):

- إدخال قواعد اللغة في جميع أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية
   والدلالية وأحكام رسمها الإملائي.
  - إدخال مالا يتناهى من الإدخالات اللغوية الصحيحة تركيبيًا.
    - إدخال ما يمكن قولبته من الأخطاء اللغوية الشائعة.
- إدخال كثير من العناصر الأخرى المؤثرة في إنتاج الدلالة نحو العناصر غير
   اللغوية التي تؤثر في إنتاج الدلالة.

<sup>(</sup>١) يُنظُرُ قرب من هذه الفكرة عند الدكتور لهاد الموسى، نعربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، ص٣٤، والدكتور وليد أحمد العنائي، مقال: الدئس نحو بناء قاعدة بيانات للسانيات الحاسوبية العربية، ٢/٨٠/٣٠.

### (١-٤): تطبيقات علم اللغة الماسوبي:

يرى المتخصصون في علم اللغة الحاسوبي أنّه يرتكز أساسًا على ثلاثة أنواع من التطبيقات الحاسوبية، وتمثل هذه الأنواع الثلاثة في جوهرها الركيزة الأساسية لتطبيقات علم اللغة الحاسوبي، وهذه التطبيقات هي(١):

- ١-٤-١): تطبيقات الترجمة الإلكترونية.
- ۲-۶-۱): تطبیقات نظم استرجاع المعلومات.
  - (٣-٤-١): تطبيقات الأنظمة التفاعلية.

# (١-٤-١): تطبيقات الترجمة الإلكترونية:

يُقْصَد بالترجمة الإلكترونية أن يقوم الحاسوب بترجمة الكلمات والجمل والنصوص من لغة إلى لغة أخرى بناءً على معطيات سابقة عن اللغتين المراد الترجمة منها وإليها، وهذه المعطيات يقوم المبرمج بتزويد الحاسوب بما لمساعدته في الترجمة الإلكترونية.

وقد بدأ العمل في مشاريع الترجمة الإلكترونية، بشكل عام، في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وقد تطورت هذه المشاريع بشكل ملحوظ مع تطور الإمكانات التطبيقية للحاسوب، وهناك تطبيقات جادة في بحال ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أو ما يعرف بالمعاجم، أو القواميس، الإلكترونية، الناطقة وغير الناطقة، ثنائية اللغة، أو متعدد اللغات.

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ تفصيل ذلك في: الدكتور صلاح الناجم، مقال: علم اللغة الحاسوبي، مقال سابق مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

وإذا كانت الرسالة الواحدة في أي لغة قد تتضمن العديد من التأويلات فإن أمر ترجمتها من لغة إلى لغة أخرى آليًا قد يعتريه كذلك بعض أو حه النقص؛ ذلك أنه يتحتم على المترجم الآلي أن يكون متلقيًا ومرسلا في آن واحد<sup>(۱)</sup>، وقد أدى ذلك إلى تقليص بعض مشاريع الترجمة الآلية للنصوص أولا، وللحمل ثانيًا، وهو ما يدعو إلى تضافر جهود علماء لغة الحاسوب لوضع استراتيجية ثابتة تمدف إلى توصيف علمي حاسوبي دقيق للنصوص وطرق إنتاج الدلالة كي يتم ترجمتها ترجمة البشرية.

وثمة تطبيقات حاسوبية لترجمة النصوص آليا بين العربية والإنجنيزية، منها: الوافي الذهبي (Golden al-wafi translator)، وقد تمكنت من احتبار إمكاناته التطبيقية من حيث جودة الترجمة وقراءة النص، والحقيقة أنه لا بد معه من تدخل بشري لتنقيح النص المترجم وتلقيحه حتى تقترب الترجمة الآلية من الترجمة البشرية.

فإذا كانت غاية العاملين في مجال علم اللغة الحاسوبي والترجمة الآلية أن يتمكن الحاسوبي والترجمة الآلية أن يتمكن الحاسوب من ترجمة نص ما من لغة إلى أخرى ترجمة علمية رصبنة تشبه إلى حد كبير الترجمة البشرية فإن هناك من اللغويين المعاصرين من يرى أن ذلك بُمَدُّ ضربا من المستحيل لوحود "صعوبات ومعوقات تواجمه الحاسوب خلال عمليات الترجمة فالإنسان المترجم لمديه القدرات الذاتية والمعارف الآنية والمقامية والمعرفة

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ الدكتور سلمان داود الراسطي، مقال: النفاعل بين الإنسان والآلة في النوجمة اخاسوبية، مقال
 مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود بصيفة (HTML) على الرابط:

<sup>(</sup>http://www.acatap.htmlplanet.com/arabization-j/accessories/Jour-4)

بالموضوع تساعده في إنجاز الترجمة الصحيحة، وقد تكون هذه الأمور سهلة ومتوفرة بطريقة أو أخرى للإنسان، ولكن توفيرها إلى الحاسوب تعترضه الكثير من المعوقات الفنية"()، وهذه المعوقات تفرض وحود تدخل بشري في الترجمة الآلية الحاسوبية لإحداث ما يسمى بعملية التنقيح والتلقيح في النص المترجم، ونظرة بسيطة إلى النص العربي المُمدخل، في الشكل الملحق، إلى برنامج الوافي الذهبي للترجمة تؤكد ضرورة التدخل البشري في الترجمة الحاسوبية.

| But loss to take to  Companion Supplies in a feed economic of this proceeding  Companion Supplies in a feed economic of the proceeding  An Antique County in the Supplies in Managing Language  Processing and Language Deph | وه و<br>و و و و<br>در کند تیمبر و بیب مرسد مصد به مصد تشفیله در کشور<br>مصدور ایند کندر در رسو مسر در برد کند از کند کشونه<br>باورده همد |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| de sal                                                                                                                                                                                                                       | e 59 496                                                                                                                                 |

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ الدكتور سلمان دود واسطى، مقال: التفاعل بين الإنسان والآلة في الترجمة الحاسوبية، مقال سابق مستخلص من شبكة المعلومت أهالية (اإنترنت).

### (١-٤-١): تطبيقات نظم استرجاع المعلومات:

تُعَدُّ تطبيقات نظم استرجاع المعلومات من التطبيقات الهامة في بحال علم اللغة الحاسوبي بعد أن تدفقت المعلومات، وزادت سرعة إنتاج الوثائق الإلكترونية، بشكل لافت للنظر في عصر المعلوماتية، ويضاف إلى سرعة إنتاج المعلومات كثرتما وتنوعها، وهو ما يشير إلى ضرورة إيجاد حلول حاسوبية مناسبة لتصنيفها وتخزينها وكيفية استرجاع المعلومات المناسبة منها بشكل دقيق.

و مدف نظم استرجاع المعلومات بشكل مباشر إلى: "الاسترجاع الآلي للمعلومات من نصوص اللغة الطبيعية استجابة إلى استفسار يدخله المستخدم حيث ينتزع النظامُ النصَّ ذا العلاقة من مجموعة من النصوص، ويقوم بعرض النص، أو يستعمل النص للإجابة عن الاستفسار مباشرة"(1)، ويتم ذلك حاسوبيا بعد عدد من الخطوات، هي(2):

أ- إدخال بيانات مصادر المعلومات (الوثيقة).

ب- تصحيح البيانات آليًّا أو يدويًّا.

ج- تحليل مضمون البيانات المدخلة (الوثيقة).

د- تخزين مضمون الوثيقة كاملا، أو معلومات عنها.

هــ قبول طلب البحث عن المعلومات المخزنة بدلالة كلمة مفتاحية أو أكثر..

<sup>(</sup>١) يُشَوِّرُ: الدكتور صلاح الناجم، مقال: علم اللغة الحاسوبي، مقال سابق مستخلص من شبكة النصومات تعالم (الإنترات).

<sup>(</sup>٢) يُنفَرُ تفصيل ذلك في: الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص ٩٦.

وباستثناء الخطوة الأولى من الخطوات السابقة فإن الخطوات التالية لها "تمثل أكثر عمليات نظم استرجاع المعلومات صعوبة، ويرجع ذلك أساسًا لأبعادها اللغوية المتعددة"(١)، والنحاح في إنتاجها يحتاج، بلا شك، إلى نجاح بعض مشاريع حوسبة علوم اللغة للغة المعالجة حاسوبيا، ومن ثم فإن نظم استرجاع المعلومات تتم بشكل كامل في كثير من اللغات التي تحت حوسبة علومها بشكل كامل، ومنها: اللغة الإنجليزية، والقرنسية، والإسبانية.

أما اللغات التي لم تتم حوسبة علومها بشكل كامل، ومنها اللغة العربية، فإن نظم استرجاع المعلومات تعمل فيها بشكل ناقص، لا سيما في بحال دوال البحث التي لم تخرج في اللغة العربية عن حدود البحث بدلالة كلمة مفتاحية، أو بحموعة من الكلمات المفتاحية (keyword search)، وهو ما ينبغي أن يُطوِّر ليشمل: البحث الصرفي، والبحث الموضوعي،...، ولن يتم ذلك بشكل كامل إلا بعد الانتهاء الكامل من مشاريم حوسبة علوم اللغة العربية.

ويَذْكر المتخصصون في عنم اللغة الحاسوبي أنه قد تم تصميم آليات صرفية للبحث في النصوص العربية على خو ما أسلفنا، إلا أنّ هذه الآليات "باتت تنتظر النقلة النوعية القادمة لتطوير تُظُم ترتكز على نظام الإعراب الآلي والسشكيل التلقائي، إنّ هذا الثنائي الآلي قادر على قك اللبس الصرفي والتركيبي والدلائي بصورة تجعل آليات البحث أكد دقة وذكاء"(٢).

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية و خاسوب، ص ٩٦.

 <sup>(</sup>٢) الدكتور نبيل علي، مقال: النشر الإنكتروني، المنظور اللغوي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمة (الإنترنت)، وموجود بصيغة (HTML) على العنوان التالى:

<sup>(</sup>http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4850)

يُضَافُ إلى ذلك بعضُ المشاريع النظريّة التي قُلَمَتُ لبناء نظام استرحاع موضوعي باللغة العربية، وهو المشروع الذي قدمه الدكتور محمد سالم غنسيم بعنوان: النظم المحسبة للاسترحاع الموضوعي باللغة الطبيعية (1)، ويهسدف فيسه إلى التعرف على إمكانات اللغة العربية في بناء نظام موضوعي لاسترحاع المعلومات معتمدًا على اللغة العربية كلغة طبيعية، وقد قسسم الباحسث نظهم الاسترحاع الموضوعي للمعلومات قسمين:

- الأول: يتعلق بكافة البيانات الوصفية المتعلقة بالوثيقة، نحو: العنـــوان،
   والمؤلف، والناشر، وتاريخ النشر، ...، إلخ.
- الثاني: يتعلق بكافة البيانات التي يمكن من خلالها استرجاع الوثيقة
   موضوعيًّا، نحو: رقم التصنيف، ورءوس الموضوعات، والواصفات،
   والمستخلصات، والنصوص الكاملة.

ويركز الباحث بحثه على النوع الثاني مباشرة، وعلى وحه الخسصوص نظام استرجاع المعلومات عن طريق العناوين، وأعتقد أن أيخاز هذا المسشروع تطبيقيًّا يجب أنْ يأخذ مكانه اللاتق تيسيرًا على كل المتعاملين باللغشة العربيسة حاسوبيا؛ ذن ذلك يُعدّ نقلة نوعية في نظم استرجاع المعلومات باللغة العربية.

 <sup>(</sup>١) يُنظِرُ: الله كتور محمد سالم غنيم، النظم المحسبة للاسترجاع الموضوعي باللغة الطبيعية، رسالة دكتوراد،
 حاممة الفاهرة. كنية الأداب، قسم المكبات والوثائق والمعلومات، ٣٠٠٣م.

# (١-٤-١): تطبيقات الأنظمة التفاعلية:

تَبْدُو تطبيقات الأنظمة التفاعلية ذات أهمية بالغة في تحقيق أعلى درجة من التفاعل بين المستخدم والحاسوب، حصصًا لغير المتخصصين في الحاسوب، حيث تمكن هذه الأنظمة المستخدم من إدخال مدخلاته إلى أنظمة الحاسوب بشكل أكثر سهولة دون الحاجة إلى استحداث لغة مصطنعة وسيطة بين المستخدم والحاسوب(١).

ومع بداية ظهور الحاسوب استخدم المربحون "لغات البرمجة الدنيا التي تقترب بشدة من طبيعة الآلة وتتعامل بصورة مباشرة مع تفاصيلها الداخلية"(") وقد ظل ذلك، ولفترة طويلة، مقصورًا على المتخصصين في بحال: البربحة الحاسوبية.

وقد استحدث المتخصصون في علوم الحاسوب ما أسموه بسرلغات البربحة العليا)، مثل: الفررتران، والكوبول، والبيسك، رغبة منهم في تيسير بربحة الحاسوب لغير المتخصصين، وقد استلهم علماء الحاسب في تصميم ذلك "كثيرًا من اللغات الرسمية، مثل: لغات الرياضيات، والمنطق، وافترضوا كذلك كثيرًا من خصائص الماهة الإنسانية، وعلى رأسها الإنجليزية "".

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ تفصيل ذلك في: الدكتور صلاح الناجم، مقال: علم اللغة الحاسوبي، مقال سابق مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

<sup>(</sup>٢) الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الدكتور نبيل على، المقال السابق، الصفحة تفسها.

وتتصل تطبيقات حوسبة اللغات من طرف قريب ومباشر بتطبيقات الأنظمة التفاعلية؛ ذلك أن المستخدم يحتاج دائما إلى التصحيح الآلي للمدخلات، أو إعادة صياغة المدخلات بشكل صحيح ومباشر، أو تقديم مقترحات متعددة للمدخلات، أو التحويل الآلي للمدخلات إلى وسائط صوتية، أو تحليل المدخلات والمخرجات تحليلا صرفيا ونحويا ودلاليا، ومن ثم ظهرت عدة لغات في البربحة ذات طابع لغوي "قادرة على التعامل مع سلسلة الرموز اللغوية وبرججة العلاقات البيوية والمنطقية لعناصرها المختلفة"(١).

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص ٩٨.

# ٢- المبحث الثاني: مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية وصف، وتطيل

#### (۱-۲): تمهید:

لقد تعدّدت تطبيقات (برامج) الحاسوب. وضربت بعمق في كل العلوم النظرية والتطبيقية، وتطورت هذه التطبيقات (البرمج) بشكل ملحوظ مع نهايات القرن الماضي وبدايات هذا القرن، مع التطور السرية والمتلاحق لوسائل الاتصال والبربحة، وتتصل كثيرٌ من هذه التطبيقات (البرامج)، من طرف قريب حدًا، بمحال حوسبة علوم اللغة، بشكل ملحوظ ومباشر، وهو م يندرج تحت إطار مصطلح: علم اللغة الحاسوبي الذي يرمز له اختصارًا بمصطحة: (CL).

وقد أَلْحَزَت كثيرٌ من لغات العالم مشارية ميمة في مجال حوسبة علومها، لا سيما اللغة الإنجليزية التي تتميز الآن، ويشكل مجوظ، بقدرة كبيرة للحاسوب على أن يتعامل معها بطريقة مماثلة للطريقة التي ينعس بما العقل البشري معها، وفي بحالات متعددة، منها: الترجمة الآلية، والتدقيق الإسري والنحسوي، والاشستقاق الصرفي، وتحويل النصوص المكتوبة إلى نصوص منصوقة، والمنطوقة إلى مكتوبة، وبناءً على هذا النجاح المباشر في حوسبة علوم أسعة الإنجليزية، تَمكن المتحسد شون بما من أن يتواصلوا بشكل جيد مع الحاسوب مرحبة، ومع غيرهم مسن جهسة أحرى. ويعود ذلك في الأصل إلى أن كثيرًا من التطبيقات (السيرامج) الحاسسوبية "صُمَّمَت أصلا للغة الإنجليزية" (أ، وقد استطاعت هذه التطبيقات (السيرامج) أنْ تُقدَّمَ تصنيفًا دقيقًا لقواعد اللغة الإنجليزية والجملة الإنجليزية، وهو ما أدى إلى نجاح مشاريع حوسبة علوم اللغة الإنجليزية.

أما اللغة العربية، فعلى الرغم مما تتمتع به من سمات لغوية رياضية خاصة، هي تلك السمات الوصفية انحريدية التي تجعل الحاسوب قادرًا على أن يتعامل معها بشكل حيد؛ ذلك أن النغة العربية "تنفرد بخصوصيات لسانية صورية جعلت منها، من وجهة نظر الهندسة اللغوية العربية، لغة قابلة للاستجابة بكل يُسر للإجراءات الهندسية اللسانية في أغلب المستويات ذات الارتباط بالجانب الصوري وخاصة في بايي: الصرف، والتوكيب "(")، على الرغم من هذه السمات الميزة، حاسوبيًا، للغة العربية، فإن مشاريع حوسبتها ما زالت دون المستوى، على الرغم ما أنتج في هذا المجال من برامج (تطبيقات) لغوية حاسوبية عربية، وهو ما نسعى ههنا إلى وصفه وتحلينه في ضوء المقدمات النظرية لعلم اللغة الحاسوبي، ويعود ذلك أصلا لانصراف كثير من اللغويين العرب المعاصرين عن هذا المجال.

ويعود الأمر، في الحقيقة، في تأخر مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية إلى أنّ العمل الحاد في مشاريع حرّسة علوم اللغة العربية يَتَطَلُبُ نوعين من الخبرة:

 <sup>(</sup>١) الدكتور سعيد بن هادي القحطار. مثال: تحليل اللغة العربية بواسطة الحاسب الآتي، مجلة علوم اللغة،
 دار غريب بالقاهرة، المحلد ٥، العدد ٣٠ ٣٠٠، ص ٣٢٨٠.

 <sup>(</sup>٢) الدكتور محمد الحناش، اللغة العربة و خاسوب، قراءة سريعة في الهندسة اللسانية، مقال سابق مستخلص
 من شبكة المطومات العالمية (الانترنت).

- أولهما: الخبرة اللغوية الجيدة بنظام اللغة العربية في كل مستوياتها: صوتبة، وصرفية، ونحوية، ومعحميّة، ودلالية، والإلمام بأهم النظريات اللغوية الحديثة التي تجعل اللغوي قادرًا على الوصف المجرد لنظاهرة اللغوية في جميع مستوياتها التحليلية، وذلك برصد كل وجوه الاستعمال اللغوي المتاح للظاهرة اللغوية الواحدة، ثم تحليلها وتنميطها وجعنها ذات طبيعة صورية رياضية بحردة لا تقبل الظن، وأعتقد أنّ كثيرًا من الرسائل الأكاديمية التي قدمت في دراسة الجملة العربية وفق المنهج الوصفي، الذي أرسى دعائمه دي سوسير، يمكن أن تكون ذات شأن في هذا الاتجاد.
- ثانيهما: الخبرة النظرية والعملية بنظام عمل الحاسوب، وهي تلك الخبرة التي تُمكّنُ اللغوي من أن يُفكر بما الحاسوب، "فالحاسوب، "فالحاسوب منظومة برمجية منطقية، قوامها الحوارزميات الصارمة التي لا تشتغل بالظن أو بالنسبية، ولذلك فإن القواعد اللغوية التي يجب أن تصاغ لهذه الغاية يجب أن تكون صورية وحاسمة لا تقبل أكثر من تأويل واحد لكل قضية"(1).

وفي محاولة لرصد النطبيقات (البرامج) اللازمة لحوسية علوم اللغة العربيسة نظريًّا، يمكن لنا أنَّ تُصَنَّفَ النطبيقات (البرامج) اللازمة لحوسية علم و اللغمة، أيّ لغة، بشكل عام، على النحو التالي<sup>(٧)</sup>:

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ: الدكتور محمد الحتائر، مقال: اللغة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في الهندسة اللسانية، مقال سابق مستخلص من شبكة للعلومات العالمية (الإنترنت).

<sup>(</sup>٢) استمان الباحث في هذا المخطط بما قدمه الدكتور نبيل علي في مقاله: الدغة الحربية والحاسوب ، وبما قدمه الدكتور عمد الحناش في مقاله: اللغة العربية والحاسوب، قراءة سريمة في الحدسة المسالية، وأدخل الباحست عليه بعض الإضافات وبعض التعديلات وبعض الأفكار البريجية الجديدة وفق مستويات التحديل اللغوي.

| ثالثًا:<br>العليقات<br>التعليمية             |                                                    | ثانيًا:<br>التطبيقات (الرامج) البحثية<br>العلمية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | أولاً:<br>التطبيقات (البرامج) التحليلية |                                                     |                                   |                                     |                         |                                                |                             |                                  |                                   |                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| لصميم برامج تطيم علوم العربية، على الإنترنت، | تصعيم برامج تعليم علوم العربية على الأقراص الملتجة | مشاريع النشر الإلكتروني لصادر التراث العربي،     | مشروع المقطع واغلل المروضي اخاسوني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشاريع الترجمة المفورية الحاسوبية | مشروع الموقق الحاسوي للتصوص             | مشاريع التمرف البصري على اغرف المربي مكتوبا ومطبوعا | مشروع اخلل اخاصوي للتصوص المربية. | روع<br>ملل<br>جمي<br>دلالي<br>سوبي: | وال                     | ولد                                            | مشروخ<br>فلل والم           |                                  | مشروع اغلل والمولد الصرفي اخاسوي. | مشروع المحلل والمولد الصوقي الحاسوي. |
|                                              |                                                    |                                                  | The state of the s |                                   |                                         | nd the en                                           | Address from                      | مشروع الطل المدلالي الحاسوي.        | مثاريع الماجم أخاسوبية. | مشروعا للدفق المحوي، والملق الإملامي الحاسوني. | مشروع الموب النحوي الحاسوي. | مشروع الْمُشكِّل النحوي الحاسوي. |                                   | man sub-man                          |

يُشَوَّرُ: الدكتور نبيل علي، مقال: اللغة العربية والحاسوب. ص ٧٧، والدكتور مجمد الحناش، مقال: اللغة العربية والحاسوب: قراءة سريعة في الهندسة اللسانية، مقال سابق مستخلص من شبكة المطومات العالمية (الإنترنت). ويُعدُّ القسم الأول من التطبيقات (البرامج) السابقة، وهسو: التطبيقات (البرامج) التحليلية، في الحقيقة من المشاريع الكبرى التي بدأ بعضُها، ولَمَا يسدأ بعضُها الآخر بعد، بلُ هو من المشاريع الأساسية والخطى الرئيسة في سبيل حوسبة علوم اللغة العربية، وأيّ لغة، وأقصد باخوسبة ههنا أن يمتلك الحاسسوب كفايسةً لغوية تمكنه من أنْ يتعامل مع اللغة بطربقة مماثلة للطربقة التي يتعامل هما العقسل البشري مع اللغة إرسالا واستقبالا.

وبناءً على هذا الفهم أطلق الدكتور محمد الحناش على التطبيقات (البرامج) التحليلية مصطلح: (العتاد اللساني) (1)، ويشير المفهوم الحاسوبي لهذا المصطلح إلى أنّ أيّ تقدم مرجوّ في بحال حوسبة علوم اسعة يتوقف أساسًا على ما أنستج في هسذا القسم من التطبيقات (البرامج)؛ لأنها انتضيقات التي تبين للحاسوب قاعدة بيانات لغوية كاملة تمكنه من التعامل الصحيح مع اللغة بعد ذلك على مستويات التحليل اللغوي المعروفة: صوتية، وصرفية، ونحوية: ومعجمية، ودلالية، وبناء على ذلك فإن الوصف والتحليل لمشاريع حوسبة علوم النغة العربية، في هذا البحث سيقتسصران على هذا البحث سيقتسصران على هذا السمم) التحليلية.

وإذا نجح الباحثون العرب في إثماء هذه المشاريع، وهي ليسست سسهلة، وليست مستحيلة، فإنهم بذلك يكونون قد نجحوا في نقل اللغة العربية نقلة نوعيسة معاصرة تستطيع اللغة العربية بما أن تجد له مكانًا بين لغات العالم.

 <sup>(</sup>١) يُنظر: الدكتور محمد الحناش، مقال: اللغة العربة و حاسوب، قراءة سريعة في الهندسة اللـــسانية، مقسال
 سابق مستخلص من شبكة المطومات العالمية (الإنترنت).

### (٢-٢): مشروع المدلل والمولد الصوتي الماسوبي:

يُقْصَدُ بالمحلل الصوتي الحاسوبي، أولاً، تمكين الحاسوب من أنْ يتعاملَ مسع الأصوات العربية كما تتعامل معها الأجهزة الصوتية في معامل التحليسل السصوتي المعروفة، من حيث: إعادة فحص الأصوات، وتصنيفها إلى صوامت وحركسات، وبيان صفات الصوت من حيث: المخرج، وطريقة النطق، والهمسس والجهسر، والإطباق وعدم الإطباق، ثم بيان عدد المقاطع الصوتية في كل كلمة ونسوع كسل مقطع، ...، إلى غير ذلك مما تقوم به أجهزة التحليل الصوتي في المعامل الصوتية من تحليل الأصوات اللغوية.

وتمثّل عمليةُ تمييزِ الأصوات، والتعرفِ على شخص المتكلم السذي سسبق تخزين أنماطه الصوتية، إحدى مهام المحلل الصوتي الحاسوبي، وذلك من خلال تحليل طيف الصوت اللغوي بطريقة هندسيّة تمكن الحاسوب من فحص الأصوات وتميزها والتعرّف على الصوتِ المطلوبِ الْمُحَرِّنَةِ أغاطُه سلقًا (١٠).

أمّا عملية توليد الأصوات العربية حاسوبيًّا، وهو الشَّقُ الثاني من المشروع السابق، فقد استخدم له الدكتور محمد الحناش مصطلح: (توليف الأصــوات)<sup>(۲)</sup>، ويُقْصَدُ كما تمكين الحاسوب من أنْ ينطق أصوات اللغة العربية كما ينطقها العربي، وقد قسم الدكتور نبيل على عملية توليد الصوت اللغوي قسمين<sup>(۳)</sup>:

<sup>(</sup>١) يُنْظُرُ تفصيلُ هذه العملية هندسيًّا لدى: الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص ٨٨.

 <sup>(</sup>٢) يُنظُرُ الدكتور محمد الحناش، مقال: اللغة العربية والحاسوب، قوابة سريعة في الهندسة اللــــانية، مقـــال
 سابق مستخلص من شبكة المطرمات العالمية (الإنترنت).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُرُ: الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص ٨٨-٨٩.

- الأول: نَظْمُ عدد محدد من المفردات، وتخزين البيانات الخاصـة بــشكل إشاراتها الصوتية، واستخدام ذلك في مواقف معينة، نحو: تنبيه السائق إلى قرب نفاذ الوقود، أو إلى ضرورة ربط حزام الأمان، ويُذكرُ أنَّ من عبوب هذا القسم الطاقة المحدودة للغاية في تخزين المفردات.
- الثاني: نَظْمُ عدد غير محدد من الفردات وتخزين البيانات الخاصة بـشكل إشاراتها الصوتية لإكساب الحاسوب القدرة على توليد الصوت اللغسوي من خلال القراءة الصوتية للنصوص المدخلة، سواء عن طريق لوحة المناتيح أو عن طريق القارئ الآلي، بالإضافة إلى إكسابه مهـارة تحويــل الـنص المكتوب إلى منطوق و المنطوق إلى مكتوب.

وَثَمَّة علدٌ من المجالات اللغوية التطبيقية التي تستفيد مباشرة من المولد الـــصوتي (المولف الصوبي)، بالفهم السابق له، ومن ذلك(١):

- الإملاء الآلي باللغة العربية.
- تحويل النصوص المكنوبة إلى منطوقة لمساعدة فاقدي البسصر، وذوي
   الاحتجاجات الخاصة.
  - التحقق من هوية المتكلم.
    - الترجمة الآلية الشفوية.
  - تدريب متعلمي العربية على النصل الصحيح بأصوالها بحركالها المناسبة.
  - الحوار الشفوي المباشر مع الآلة بدل استخدام لوحة المفاتيح أو الفأرة.

 <sup>(</sup>١) يُنظَر: الدكتور محمد الحناش، مقال: اللغة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في الهندسة المسسانية. مفسال سابق مستخلص من شيكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

ولبناء نظام لتوليد الصوت اللغوي وذلك من خلال التعرف الحاسوبي على الكلام المكتوب، والنطق الحاسوبي الصحيح لهذا الكلام، يبغي أنْ يمتلك الحاسوب قاعدة بيانات كاملة عن أصوات اللغة المراد نطقها، "وتتكون قواعد البيانات عادة من ملفات صوتية (Wave files) سبق أنْ سُجِّلت لكلام متحدثين باللغة المراد التعامل معها، وكتابة صوتية (Transcription) للكلام المسجل،...، وكلما كانت قاعدة بيانات الكلام شاملةً في محتواها ودقيقة في كتابتها الصوتية كلمسا ساعد ذلك على إخراج كُلُم حاسوبية ذات جودة عالية في أدائها" (١).

ومن حيث التطبيقات (البرامج) الحاسوبية التي أُنْحِزَت في مشروع بنساء انحلل الصوفي للغة العربية أنحز الباحثان: الدكتورة فاتن محجازي، والمهندس شادي دليلة (٣)، تطبيقًا حاسوبيًّا يتعلق بالتحليل الصوفي للنصوص العربية، للعاملين في حقل الصوتيات العربية، كما يذكران، وحددا مهامه الوظيفيّة بما يلي (٣):

<sup>(</sup>١) الدكتور منصور بن عمد الفامدي، وآخرون، مقال: فظام ترميزي جديد لكتابة أصوات اللفة العربية، سحل ندوة تقنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية، الريساض، نسعودية، ١٦-١٧ صفر ١٤٧٨هـــ، ٣٢٠ ص٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينبغي في كل مشاريع حوسبة علوم اللغة الواعمة بين: الشق اللغوي، و اختر البرنجي الحاسوبي، ومسن تم نبغي أن يقوم بإعداد هذه التطبيقات (البرامج): متخصص لغوي، ومتخصص حاسوبي، على نحو ما نرى في هذا المشروع، إلا أنَّ ذلك لا ينفي ضرورة أنَّ يمثلك اللغوي علفية حاسوبية مناسبة تمكّنه من أن يفكر بطريقة تمثمة للطريقة اليق يفكر ها الحاسوب؛ حتى يستطيع تقديم الوصف الحاسوبي خاسب للظواهر اللغوية المسراد مداختها حاسوبيا.

 <sup>(</sup>٣) يُنْظُرُ الدكتورة فاتن محازي، والمهندس شادي دليلة، برنامج: المحل لحوق للنصوص العربية، والبيانات
 لكاملة عن هذا التطبيق موجودة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)؛ عنى أعنوان التالي:

<sup>(</sup>http://engdalila.jeeran.com/civil)

- تحليل المقاطع الصوتية، وحساب أنواعها، وعدد كل نوع منها، وذلسك ضمن النص كاملاً أو ضمن جزء مختار منه فقط.
- تحليل أنواع الأحرف الصوتية وحساب عدد كل نوع ضمن النص كاملاً
   أو ضمن جزء مختار منه فقط.
  - حساب عدد الصوامت المدونة و المحسوبة.
    - تحليل الصوائت القصيرة والطويلة.
      - تحنيل أنصاف الصوائت.
    - تحنیل التشدید و السکون و التنوین.
- البحث + تعداد توارد كلمة أو حرف أو سلسلة محارف ضــمن الــنص
   كاملاً أو ضمن جزء مختار منه فقط.



وتدخل النصوص المراد تحليلها تحليلا صوتيا حاسوبيا إلى المحلـــل اللغـــوي العربي الحاسوبي على النحو الآتي:



وتخرج نتائج التحليل الصوتي للنص المدخل إلى المحلل الصوتي الحاسسويي على النحو الآتي:



وتبين نتائج التحليل الصوبي للنص السابق المدعل صفات الحروف وعدد هذه الصفات، وأنواع المقاطع الصوتية وعدد كل نوع، وعدد الصوامت المنونسة، وعدد الصوامت المحسوبة، إضافة للعدد الكلي للصوائت وأنصاف الصوائت، وعدد الشدات، وعدد الحروف الساكنة، وعدد نون التنوين.

وعلى الرغم من وجود كثير من نتائج التحليل الصوتي الحاسوبي مطابقة للواقع التحليلي الصوتي من حيث: عدد نون التنوين، التي وصلت فعلا في السنص المدخل إلى (٨)، وقد طابق ذلك تحليل المحلل الصوتي، على الرغم من ذلك فالم الأمر ليس على هذا النحو فيما يتعلق بالشدّات، فقد ذكر المحلل الصوتي آنها (٢٥) وهي في الواقع لم تتعدَّ أكثر من شدّتين انتين، وهو ما يشير إلى أنّ هنساك تباينًا واضحًا في نتائج التحليل، ومن ثم فإن المحلل، بإمكاناته الحالية، يحتاج إلى تطوير.

ومن الملاحظ على المحلل الصوتي السابق أيضًا انعدام الإمكانات التطبيقيسة التي تتعلق بكل ظاهرة صوتية على حدة، وإنّما يتم التحليل بشكل كامل، وتخسرج نتائج التحليل بشكل كامل، إضافة لعدم تعرضه في نتائج التحليل لظواهر صوتية مثل: الإدغام، والإقلاب، والإخفاء، والنبر، والتنفيم،.....

ورُبَّمَا يعود ذلك إلى أنّ الإصدار الذي صدر من هذا انحلل هو الإصدار الأول، وغالبًا ما يكون الإصدار الأول من أيَّ تطبيق حاسسوبي بمثابة الإصدار التجريبي الذي يكون هدفه الأول هو رصد سلبيات التطبيق، وغالبًا مسا يحتساج الإصدار الأول من أيّ تطبيق حاسوبي إلى كثيرٍ من التطوير فيما بعد.

أمّا مشاريع إنتاج المولد الصوتي فقد بدأت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالمملكة العربية السعودية، حزءًا في هذا المشروع، ومن ثَمّ قسدم بعسض باحثيها مشروعًا نظريًّا لبناءِ نظامٍ حديدٍ لكتابة أصوات اللغة العربية (١)، يعتمدُ على

رَوْمَنَةٍ رموز الكتابة العربية بتحويلها إلى الرموز الرومانية، وقد حسدد البساحثون هدفهم من المشروع بأنه يهدف إلى "وضع رموز للكتابة الصوتية لأصوات اللغة العربية يتسم بالآتي:

- السهولة في الاستخدام.
- الدقة في تمثيل أصوات العربية مع الاستقصاء والشمول.
- إمكانية الاستفادة منها مباشرة في البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بالكلام،
   كالتعرف الآلي وغيره.
- المرونة في إمكانية الإضافة إليها؛ لاستيعاب أصــوات اللغــة العربيــة
   الأخرى كأصوات اللهجات.
- إمكانية الاستخلاص الآلي لأصوات معينة، أو أصوات ذات خسصائص محددة ثما يكتب صوتيًا (١).

ويُعَدّ هذا المشروع، في الحقيقة، من الشاريع الهامة حدًا في إطار إنجاز مشروع المولد والمحلل الصوق الحاسوبي؛ ذلك أنه يعالج قضية توليد الأصوات العربية حاسوبيا، وفي الوقت ذاته يمكن أنَّ يستخص حاسوبيًا بعسض الأصوات ذات الخصائص الصوتية الخاصة، أيُّ إنّه يقوم عندئذ ببعض مهام التحليل السصوتي المحاسوبي للأصوات العربية المولّدة حاسوبيا، إلا أنَّ المشروع ما زال مشروعًا نظريًا يختاج إلى الدعم والتطوير ومعالجة المعوقات والسيات حتى يتم انحازه تطبيقيًا واعتماده عربيًا وعالميًا.

 <sup>(</sup>١) لذكتور منصور بن محمد الغامدي، وآخرون، مقال: نذء ترميزي حديد لكتابة أصوات اللغة العربيسة،
 ٨١٣-٢٩٠٩.

وقد تبنّت شركة (صخر) العربية إنتاج مولد صوتي حاسوبي (الناطق الآلي العربي)، حيث يتمكن هذا التطبيق من تحويل النصِّ المكتوب باللغة العربية إلى نصَّ منطوق، إلا أنّه ما زال في مرحلة التحريب، وقد تمكنت من اختبار نطق بعض الجمل على هذا الناطق الصوتي من خلال موقع الشركة على شسبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) فلم تتعد درجة التمثل الصحيح لأصوات النغة العربية أكثر مسن ٥٥%، ويمكن من خلال زيارة موقع الشركة على الإنترنت أنْ نتعرف على آخر ما انتهت إليه الشركة في هذا الجانب(١).

أمّا الفريق العربي للبرمحة ٢٠٠٠ فقد أنجز مشروع قارئ آلي عربي تستم آليته عن طريق إدخال النص العربي مكتوبًا، وبعد ذلك يُطلب من التطبيق قراءتسه قراءة عربية صحيحة، على النحو الموضح من خلال النافذة الرئيسية للتطبيق<sup>(٧)</sup>.

| -\$a_t.rs      | - 0                                     |
|----------------|-----------------------------------------|
|                | بند نفو میده ایره ساسه<br>مید 🔑 مد 🖫 می |
| 4-20 Team 2000 |                                         |
|                | اليل فض : ﴿ مُثَابِأُمُونِهِ،<br>فهد بر |
|                | /-                                      |
| -              | کائری، کی<br>کائری کانون کیرمیة         |
|                | *************************************** |
|                | 6,63 Hz.                                |

<sup>(</sup>١) موقع شركة (صخر) للبرمجيات على الإنترنت هو:

(http://www.sakhr.com)

والناطق العربي الآلي لشركة صخر موجود على الرابط:

http://www.sakhr.com/tts/tts.asp)

(٢) يُنْظُرُ: موقع الفريق العربي للوبحة ٢٠٠٠، وعنوانه على شبكة المنطومات العائبة (الإنترنت) هو: (http://www.arabseam2000.com/ ولم أتمكن حقيقة من الوقوف على الإمكانات التطبيقة لهذا البرنامج نظرًا لعدم توفره في الأسواق، وعدم توفر عمله على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، ورُّبّما يكون ذلك راجعًا إلى أنه ما زال في طور الإعداد، أي أنه ما زال مشروعا، حيث أعلن عنه على شبكة المعلومات العالمية، ولم يعلن عن إمكانية تجربتسه مسن خلال الإنترنت، أو الأماكن التي يمكن العودة إليها لشرائه.

والتقييم العلمي الموضوعي لمعظم المشاريع السابقة يرى أنها في حقبقت المشاريع ما زالت في مرحلة التحريب، أو مشاريع ناقصة، وهو ما يشير إلى آلمه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، ولا يمكن أنْ نعتبر أنَّ مشروع المحلل والمولسد الصرفي العربي قد أُلحز بشكل تحاتي، ومن نَمَ فإنَّ أمر إنجازها ما زال حلما يسراود القائمين عليها، وهو ما ناملُ في أنْ ينحز في القريب العاجل.

# (٣-٢): مشروع للحلل والمؤلد الصرفي الحاسوبي:

يُعَدّ إنجاز مشروع المحلل والمولد الصرفي من المشاريع المهمة جدًا في بحسال حوسبة اللغة العربية بشكل، خاص والنقات بشكل عسام، إذ يُسسند إلى المحلسل الصرفي الحاسوبي مهمة تحديد نوع الكمة، بعد أنَّ يحدد وزها، ويترتب على تحديد نوع الكلمة كثيرٌ من الأمور المتعلقة بالتحليل النحوي للحملة، فعثلا إذا كانست فعلا، فإنّ ذلك يحدد نوع الجملة، ويحدد ما يطلبه الفعل بعد ذلك مسن وظائف نحوية معينة، نحو: الفاعل، والمفعول، وإذ كانت الكلمة اسمًا فإنّ المحلل الصرفي يحدد نوع من حيث: الإفراد، والتنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث،...، وبنساءً علسي ذلك يتدخل المحلل الصرفي بشكل مباشر في تعيين الوظيفة النحوية للاسم، وعلامته الإعرابية، ويتضح من ذلك مباشرة أهمية المحلل الصرفي الحاسوبي في بحسال إنحساز مشروع المحلل والمولد النحوي، وفي حوسة علوم اللغة العربية بشكل كامل.

- العناصر الأوّلية للكلمة: (يـــ)- (ضرب)+ (ون).
- نوع الكلمة: (فعل مضارع) (من الأفعال الخمسة).
  - الجذر اللغوي: (ض.ر.ب).
  - السوابق: (يــ) ياء المضارعة.

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل علي، مقال: اللغة العربية والحاسوب: ص٨٩.

- اللواحق: (الواو) للجماعة، ضمير متصل (فاعـــل)، و(النـــون) علامـــة
   الإعراب.
  - الميزان الصرفي: (يَفْعِلُون).

وفي عملية عكسية لعملية التحليل يقوم المولد الصرفي الحاسوب بستمكين الحاسوب من توليد الاشتقاقات العربية الكثيرة من الجذر اللغوي الأصلي<sup>(1)</sup>، وذلك نحو توليد بناء: (فاعل، أو مَفْعول، أو مُفْعل)، من الجسنر اللغسوي: (ك.ت.ب)، ويتم اللوليد الصرفي من الجذر اللغوي على النحو الآتي:

- الجذر اللغوي: (ك.ت.ب).
- الصيغة الصرفية المطلوبة: (مَفْعُول)
  - الكلمة: (مَكُتُوب).
- حالات الكلمة: (اسم)، (مفرد)، (نكرة)، (مثبت).

ويَتَضِح من العرض السابق أنّ اللغة العربية، في باب الصرف، تنميز بكثير من السمات الرياضية الصورية التي تُمكن من معالجتها معالجة حاسوبية صرفية، "فهي تقوم على مكونين رياضيين هما: الجذو، والوزن: ...، حيث يتولى الجسذر وضع البنية الأساسية للكلمة، ويتولى الوزن وضع هيكلها العام، ويقوم السوزن بتوزيع الحركات على مختلف حروف الكلمة، كما يقوم بتوزيع المورفيمات التي تضاف إلى مكونات الجدر بغرض توليسد الكلمسات: (سسوابق، ولواحسق، وأواسط)، وهذا التشكيل الرياضي للغة العربية جعل منسها لغسة انسمهارية (Ensemblist)، خلافًا للغات الأخرى التي تُعَدُّ لغات إلىصاقية (Ensemblist)، خلافًا للغات الأخرى التي تُعَدُّ لغات إلىصاقية (Ensemblist)

<sup>(</sup>١) يُنْظُرُ: الدكتور نبيل علي، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص٨٩.

فيما يتعلق بتوزيع المورفيمات داخل بنية الكلمة الأساس، والقول بالانسـصـهارية يؤدي حتمًا إلى القول بالطبيعية الرّياضيّة الجبرية للغة العربية"(١).

وقد قدّم عددٌ من اللغويين العرب المعاصرين، في العقدين الأخيرين من القسرن الماضي، بعض المشاريع النظرية المهمة في سبيل بناء قاعدة بيانات صرفية حاسوبية للغة العربية، ومن هذه المشاريع ما قدمه الدكتور عمر مُهديوي، إذْ قدَّم مشروعين نظرين صرفين، هما:

- توليد الأسماء من الجذور الثلاثية الصحيحة، مقاربة لسانية حاسوبية ".
  - توليد الأسماء من الجذور الثلاثية المعتلة، مقاربة لسانية حاسوبية (٣).

- تحليل صرفي للعربية (1).
- لغة لمحلل صرفي للغة العربية<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>٢) يُنْظُرُ الدكتور عمر مهديوي، توليد الأسماء من الجلور الثلاثية الصحيحة، مقاربة لسانية حمسوبية،
 المغرب، ١٩٩٧م.

 <sup>(</sup>٣) يُنظُرُ الدكتور عمر مهديوي، توليد الأسماء هن الجلور الثلاثية المحلة، دكتوراد السلك الثالث. خرب، 1998م.

 <sup>(</sup>٤) يُنْظُرُ: الدكتور يجي هلال، تحليل صرفي للعربية، ملتقى الكويت للعلاج الآلي، الكويت، ٩٨٥٠.

<sup>(</sup>ه) يُنظَّرُ: الدكتور يجى هلال، **لغة غلل صرفي للغة العربية**، الندوة الدولية الثانية بلحمية اللسانيات منغرب، الرباط، أكتوبر 19۸8م.

أمّا الباحث الدكتور محمد مراياتي، فقد قدّم مشروعًا نظريًّا لبنــــاء محلــــل صرفي حاسوبي للغة العربية، بعنوان:

النظام الصرفي للعربية في الحاسب(1).

والمشاريع القديمة السابقة، أقصد تلك المشاريع الستي تمست في العقدين الأخورين من القرن الماضي، كانت بجرد بدايات نظرية لبناء أنظمة معالجة صرفية حاسوبية للغة العربية، ومن ثُمّ فلا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، وفي الوقيت نفسه لا يمكن إغفالها؛ لأنها كانت بدايات حقيقة لبناء أنظمسة معالجة صرفية حاسوبية للغة العربية، وهي البدايات التي اعتمدت عليها كى المشاريع الأخرى التي حققت نجاحًا ملحوظًا في بناء المحللات الصرفية في اللغة العربية، وهي المشاريع التي وصلت نسبة دقة التحليل الصرفي الحاسوبي في بعضها إلى (د٧٥%)، هذا هسو مسا أشار إليه الباحث المغرى الدكتور عبد الوافي مزيان في أثناء تقديمه لمشروعه:

علل صرفي للكلمات العربية غير المشكولة (٢).

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ: الدكتور محمد مرايان، النظام الصولي للعربية في الحاسب، المؤتمر التان حول اللغويات الحسابية، الكويت، ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٢) يُنظَّرُ: ندوة تفنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكسة العربية السعودية، ٢-١٧ صغر ١٤٤٨هـ ج٢، ٢٩١٦-١٨، وقد قدَّم البحث تطبيقه العمر في عَمَلِك في الندوة، ولم يسحل بحنه ضمن السحل العلمي للندوة نظرًا لطبيعة البحث التضيقية، وكنتُ مشاركًا في همانا المؤمر، وناقشتُ ألباحث في عدد من النقاط التي تعلق يتطبيقه، ومن ذلك أنَّ هدك صبعًا تشترك بين الاسميسة والمعملية، غود (أقمل) النفضية، وأرأفهل التعجب مثلا، والتي لم يستطع التطبيق الذي قدمه الباحث تصنيفها، ومن ثم أرحاً الباحث إنجاز تطبيقه؛ كي يتكمن من استدواك بعض النقاط التي "شرت عليه هما في أثناء المناقشة.

والحقيقة آتنا إذا أردنا بناء محلل صرفي حاسريي للكلمات في اللغة العربية، تتجاوز فيه النسبة الصحيحة للتحليل الصرفي نسبة (٥٩٥)، فعلينا الكسثير مسن الإجراءات اللغوية والحاسوبية للوصول إلى هذه النسبة من السصدق في التحليسل، ومنها أنْ يتم تقديم وصف علمي صوري دقيق وبحرد نكل الظسواهر السصرفية في الصرف العربي على حدة، ونحو ذلك على سبير المنال:

- أوزان الفعل في اللغة العربية، وما يرتبط به من الماضي، والمضارع والأمر، والثلاثي والرباعي، والمجرد والمزيد، وتصحيح والمعتل، واللازم والمتعدي، والمتصرف والجامد، والمبني للمعلوم والبني للمعمد ول، والمؤكسد وغسير المؤكد، وكيفية إسناد الأفعال إلى الضمائر ونحوها.
- أوزان الاسم في اللغة العربية، وما يرتبط به من: التحرد والزيادة، والجمود والاشتقاق، وأوزان المشتقات: (اسب اغاصل، والمعسول، والسصفة المشبهة،...)، والتذكير والتأنيث، والتقوص والمقصور والمملود، والمفسرد والمثنى والجمع، وأوزان المسادر القياسية و سماعية، وأوزان المستقات، وأوزان حموع القلة والكثرة، المطرد مسيا والنشاذ، وأوزان التسصغير، وظواهر النسب.
  - حروف الزيادة في الأسماء والأفعال ومواضعها وأدلتها.
  - همزة الوصل وهمزة القطع في الأسماء والأفعال والحروف.
    - ظواهر الإعلال والإبدال في الأسماء و أفعال.

ولابد أنْ يكون منهج التوصيف للظواهر نسابقة جميعهما واحسدًا وصسوريًّا تجريديًّا قابلا للحوسبة، وأنْ تكون الظواهرُ المدروسة مزودةً بقسوائم للكلمسات الموجودة على هذا النحو من البناء من خلال العاجم لحربية القديمة والحديثة. كما يجب أنْ تكون الأوزن مزودة بالسمات الفارقة بين الأوزان التي تسشترك بين أكثر من نوع من أنواع الكمات، وذلك نحو: وزن (أفّقل) الذي يشترك بسين الاسمية في (أفعل) التفضيل، و نفعية في (أفعل) التعجب، ونحو ذلك كثير من أوزان الكلمات العربية، هذا بالإضافة في قوائم للكلمات الموجودة على هذا النحو مسن البناء من خلال المعاجم العربية تقديمة والحديثة، إضافة إلى رصد كثير من السياقات التي وردت فيها هذه الأبنية، وبعد ذلك يتم تزويد الحاسوب بكل هذه المعلومسات في شكل تطبيق (برنامج) يستفيد من كل المعطيات السابقة والمشاريع السسابقة في شكل تطبيق (برنامج) يستفيد من كل المعطيات السابقة والمشاريع السسابقة في بناء المحللات الصرفية الحاسوبية في اللغة العربية.

وقد ذكر الدكتور نبيل عي عددًا من الأسس اللغوية والتطبيقية السبي يجسب مراعاتما في بناء نظام حاسوبي يعالج الكلمات العربية معالجة صرفية حاسوبية، ومن هذه الأسس(١):

- ضرورة تعامل المعالج تسرفي الآلي مع أطوار التشكيل المختلفة للنسصوص العربية.
  - تجزيء نظام الصرف نآن لغويا.
- تعامل المعالج الصرفي تنبي مع ثنائية الصيغة الصرفية والميزان الصرفي (البنية العصمية).

<sup>(</sup>١) يُنظَّنُ الدكتور نبيل علي، مقال: حدّ لعربية والحاسوب، ص٧٩، ٩٠، ٩٩، ٩٠، ويُنْظُرُ أيضًا: عبسد الغني أبو العزم، مقال: اللغة العربية و حجة الآلية، بوامج صخر نموذجًا، مقال مستخلص مسن شسبكة للعلومات العالمية (الإنترنت)، والمقال مرحرد على العنوان التالي:

- شمولية المعالج الصرفي لجميع الجذور المعجمية الممكنة والسصيغ السصرفية المسموح بها.
  - فصل القواعد الصرفية عن البرنامج الآلي.
    - مراعاة ثنائية التحليل والتوليد.
  - دمج المعالج الصرفي في كثير من النظم اللغوية الأشمل.
- خضوع المعالج الصرفي لاختيارات دقيقة للتأكد من تقطيته لجميع الحالات الصرفية والمعجمية للكلمة العربية.
- الاهتمام بالمعنى باعتباره الغاية القصوى للتنظير اللغوي للصرف ومعالجتـــه
   الآلية.

وقد استفادت شركة صخر من كل المعطيات النظرية والتطبيقية السابقة في بناء علل صرفي حاسوبي للغة العربية (1)، حيث قدمت محلا ومولدًا صرفيا للغة العربية، ويتيح المعالج الصرفي متعدد الأطسوار ( Processor) من صخر، وحسب ما ذكرته الشركة المنتجة، المعالجة العميقة المكلمة العربية المفردة، ويغطي هذا المحلل نطاق الكلمات العربية بالكامل؛ الحديث منها والقديم، حيث يقوم المحلل بالتعرف على جميع أشكال جذر الكلمة، أيّ: إنسه يقوم باستخلاص أصل الكلمة بعد تجريدها من اللواصق، ولا يتوقف عند هذا الحد بل يتخطى ذلك لاستخلاص البيانات الصرفية للكنمة مثل احذر والميزان السصرفي

<sup>(</sup>١) يُنظَّرُ عبد الغني أبو العزم، مقال: اللغة العربية والمعالجة الآلية: برامج صخر نموذجًا، مقال سابق مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

لها (Morphological Pattern)، وقسم الكلم الخاص بما، وحالسها مسن الإثبات أو النفي،....<sup>(۱)</sup>.

أمّا المولد الصرفي من صخر فيعمل بوضع عكسي، حيث يعيد توليد الكلمة من أشكالها الصرفية: (الساق، والجذر، والميزان الصرفي لها، وقسم الكلم الخاص بهسا، واللواصق).

و لم أستطع الوقوف حقيقة على الإمكانات التطبيقية في المحلل والمولد السصر في الذي قدمته شركة صخر وتقبيمه تقييمًا علميًّا دقيقًا، ولكنْ يذكرُ بعضُ الباحثين المعاصرين أنَّ درجة الصدق في معالجة المحلل والمولد الصرفي الذي قدمتسه شسركة صخر للكمات العربية في نصوصها القديمة والحديثة وصل إلى نسسبة (٩٨٥) (أ)، وهذه نسبة مقبولة جدًا في المحللات الصرفية الآلية، إن صدقت، ويعسني ذلسك أن مشروع المحلل والمولد الصرفي الحاسوبي للغة العربية قد أنجز بالفعل، ويبقى أن يقوم المتخصصون بتقييم هذا المشروع ليتضام مع بقية مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية المخرى لينم هما حوسبة علوم اللغة العربية على ضحيح.

<sup>(</sup>١) المحلل الصرفي لشركة: (صحر) موجود على الرابط:

<sup>(</sup>http://www.sakhr.com/tts/tts.asp)

 <sup>(</sup>٢) يُنظُرُ: عبد الغني أبو العزم، مقال: اللغة العربية والمعاجنة الآلية، برامج صخر نموذجًا، مقال سابق مستخلص
 من شبكة المطومات العالمية (الإنترنت).

# (٢-٤): مشروع الحلل والمولد النحوي الحاسوبي:

تُمثّلُ المعاجلةُ الآليّةُ الحاسوبية للنحو، بشكل عسام، "صُسلْبَ اللغويسات الحاسوبية، وتشهد مساحتها أقسصى درجسات الامتسزاج بسين اللغويسات والحاسوبيات (١٠)، وقد اقتصرت المعاجلة النحوية الحاسوبية للغة العربيسة، مسابقًا، على مجموعة من الأنماط اللغوية النحوية التي يتم تخزينها في قاموس خاص، حبست تُعرّض التراكيب المستعملة المدخلة إلى الحاسوب على هذا القاموس، فمسا أقسره القاموس كان صحيحًا، وما لم يقره كان خطأً.

ومع تطور نُظُم المعالجة الحاسوبية وتطور بحوث علم اللغة الحاسوبي نَبَتَ، يما لا يدع بحالا للشك، فشلُ نظام الأنماط اللغوية؛ "حيث يتناقض في جوهره مع لا فمانية التركيبات اللغوية، وهو بالقطع لا يتناسب مع العوبية؛ نظرًا لمرونسها النحوية، وما يتبعها من تعدد التنويعات النحوية بصورة يتعلم معها حسصر أنماطها" (٢).

وكان الاتجاه بعد ذلك إلى تقليم وصف علمي وصوري بحسرد للنظسام النحوي في بنية اللغة العربية يهدف إلى بناء قاعدة بيانات نحوية كاملة عن البنيسة النحوية العربية: (السطحية، والعميقة)، تُمكّن الحاسوب من تحليل النصوص العربية تحليلا نحويا حاسوبيا بطريقة مماثلة للطريقة التي يحلل بحا العقسل البشري هسذه النصوص.

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل على، تحديات عصرالملومات، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الدكتور نبيل على، المرجع السابق، الصفحة نفسها.

ويُقْصَد بالتحليل النحوي الحاسوبي أنْ يقوم الحاسوب "بتفكيك الجملة إلى عناصوها الأولية"(١) وذلك بتحديد نوع المفردات المكونة لها: (اسم، فعل حرف)، وتحديد نوع الجملة: (اسمية، فعلية، مثبتة، منفية، بسيطة، مركبة)، ونسوح الأسلوب: (خيري، إنشائية)، وتحديد العلاقات النحوية الموجودة بسين المفسردات المكونة للجملة: (الخيرية، الفاعلية، المفعولية، الحالية، المطرفية،...)، ثم تحديد حالسة هذه المفردات من حيث: الإعراب، والبناء، وتعيين العلامة الإعرابية، الظهاهرة، أو المقدرة، لكل مكون من مكونات الجملة المجلة نحويًا.

أمّا عملية التوليد النحوي الحاسوبي للحملة فهي عملية تسير عكس عملية التحليل؛ ذلك أنّ المستخدم بمد الحاسوب بـ "المفردات المعجمية، ونوع الأسلوب النحوي المطلوب (إنشائي خبري، إثبات، أو نفي)، وهيكل تركيبه، ليقسوم المركب النحوي بتكوين الجملة في صورها الأصلية "".

وعلى الرغم من تواضع التطبيقات المتعلقة بإنجاز مشروع المحلل والمولسد النحوي، ومن وجود بعض المصاعب التي تواجه إنجازه لغويًّا وحاسوبيًّا، إلا أنّ أمر بناء قاعدة بيانات حاسوبية لقواعد النحو العربي وتزويد الحاسوب بها وهسو مسا يشكل مشروع المحلل والمولد النحوي أمرٌ ممكنٌ نظريًّا؛ ذلك أنّ اللغة العربية تتمت بكثير من السمات الوصفية التجريدية التي تجعل الحاسوب قادرًا على أنْ يتعامس معها بشكل حيّد.

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص٩١.

<sup>(</sup>٢) الدكتور نبيل على، المقال السابق، الصفحة نفسها.

فاللغة العربية، وكما يذكر علماء لغة الحاسوب، "تنفسود بخسصوصيات لسانية صورية جعلت منها، من وجهة نظر الهندسة اللغوية العربية، لغسة قابلسة للاستجابة بكل يسر للإجراءات الهندسية اللسانية في أغلب المستويات ذات الارتباط بالجانب الصوري وخاصة في بابي: الصرف والتركيب"(١).

ومن السمات الوصفية التحريدية التي يمكن أنْ يتصف بما اننحو العسربي، على سبيل المثال، ما يلي:

المثنى إذا كان مرفوعا انتهى بـ (الألف، والنون)، وإذا كان منـ صوبا، أو بحرورا، انتهى بـ (الياء والنون) المقتوح ما قبلهما، وذلك نحو: (المسلمان، المعلمان، الطالبان،...، المستميّن، المعلميّن، الطالبيّن،...)، لكن يتعـ ارض مع ذلك أنّ هناك بعض الكلمات التي قد تنتهى بـ (الألف والنون) وهي ليست من المستى في شـــيء، نحــو: (هامـــان، وزهــران، وغلمــان، وحيران،...).

ويمكن أن يُتقَلَّب على ذلك حاسوبيا بتمكين المحلل النحوي خاسوبي أولا من أن يميز المثنى من غيره، حيث يقوم المبرمج اللغوي بإعداد قوائم بالأسماء التي تنتهى بـ (الألف، والنون)، وهي ليست من المثنى، حيث يقوم انحر النحري الحاسوبي بعد ذلك بعرض الكممات المنتهية بـ (الألف والنون) أو بـ (الياء والنون) على هذه القوائم، فإن مُ تكن منها كانت مثناة، وتعامر معها انحلل النحوي على ألها مثناة، في حالاتما الإعرابية الثلاث: الرفع، والنصب، والحر.

 <sup>(</sup>١) الدكتور محمد الحناش، اللغة العربية والحاسوب، قراءة صويعة في الهندسة اللسانية، مدر سابل مستخفص
 من شبكة للطومات العالمية، الإنترنت.

وفي الحقيقة فإنَّ كل ظاهرة مماثلة للظاهرة السابقة في نحونا العربي لجسديرة بأنْ يقوم بها باحث متخصص في دراسات أكاديمية متخصصة، وينبغي أنْ يكسون ذلك مشروعًا لغويًا قوميًّا عربيًّا تنبناه أقسام اللغة العربية في حامعاتنسا، ومجامعنسا اللغوية، ومعاهدنا العلمية، بالتعاون مع المعاهسد المتخصصة في الحاسسب الآلي والبربحة في إطار شراكة علمية حميمة تقوم على تقديم خدمة حليلة لتحديد هويسة الأمة العربية في إطار عولمة الثقافة بإنجاز مشروع المحال و فيد النحوي.

ومن الصعوبات اللغوية التي يمكن أنْ تواجه بنوز مشروع المحلل والمولسد النحوي على ما يذكره الدكتور نبيل على كذلك قضية: 'اللبس التركيبي المتوقب على عمليات التحويل النحوي المختلفسة: كالتقسديم والساخير، والإضاحة والإضافة، والإشارة والوصل".' . هذا بالإضافة إلى غيساب الصياغة الرسمية للنحو العربي، وإسقاط علامات التشكير في معظم النصوص العربية الحديثة، وتعدد العلامات الإعرابية، وحالات: الوجوب. و لجواز، والتفضيل").

وكل ظاهرة من الظواهر السابقة تحتاج إلى بحسث يسستطيع أنْ يجسره الظاهرة وأنْ يحصر مثلا: الأساليب التي لا تقبل إلا انتقاع والتأخير، والأسساليب التي يجوز فيه التقدم والتأخير، ويمكن الاستعانة بالرسائل الجامعية التي قدمت في جامعاتنا في حل الدراسسات الوصسفية النحوية للغة في مراحلها المختلفة والتي يمكن أنْ تُسهم شكل ملحوظ في حلّ كثير من الصعوبات النظرية التي يمكن أنْ تعترض اللغويين في هذا المجال.

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل على، مقال: اللغة العربية والحاسوب، ص٩١.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُرُ: الدكتور نبيل على، تحديات عصر المعلومات، ص١٦٩.

ومثل هذا المشروع المقترح ليس صعبًا أو مستحيلا، لكنّه أمرٌ يحتساج أو لا إلى إيمان بالفكرة، وإلى تضافر للحهود، وإلى أنْ يولي اللغويون في جامعتنا وبحامعنا اللغوية هذا المشروع حل اهتمامهم، لا سيما أنّ النحو العربي يتمتسع بخسصائص لسانية صورية تُعين على إمكانية نمذجة أنماطه وحوسبتها.

يُضَاف إلى ذلك كلّه أنّ الحاسوب بإمكاناته الفائقة، وبقدرت على الاستظهار، قادر على أنْ يتعامل مع مئات الآلاف، بسل الملايسين، مسن أنمساط التكوينات الجملية، وكل ما يحتاجه الحاسوب هو توصيف هذه الجمسل توصيفًا لغويا مجردا (صوريا) لا يعترف بالظن، وذلك من خلال رصد أنماطها السصورية وطرق التعبير بها، وتوصيفها توصيفًا صوريًا حاسوبيًا، وهو ما يمكن أنْ يقوم بسه المغويون انتخصصون في علوم اللغة العربية، ثم تُلاَخَل هذه الأنماط والنمساذج إلى الحاسوب لمعد ذلك تحليل البنية النحويسة للسصوص العربيسة وتوليدها بشكل يقترب، أو يكاد، مما هو عليه في لُقتِه الأولى، اللغة الإنجليزية.

وهناك، في الحقيقة، عددٌ من المشاريع الحاسوبية النظرية، التي ظهرت على استحياء، وهي المشاريع التي قدف إلى محاولة بناء قاعدة بيانات حاسوبية لقواعسد النحو العربي، لكتها في مجملها يمكن أنْ تتصف بأنها مشاريع فردية، ومسن هسذه المشاريع ما يلي:

 برنامج لساني حاسوبي للتعرف الآلي على التعابير المسسكوكة في النفسة العربية().

 <sup>(</sup>١) يُنشَرُ : كرر محمد الحناش، مقال: برنامج لساني حاصوبي للتعرف الآلي على التعابير المسكوكة في اللغة العربية. بملة النواصل اللسان، ملحق سلسلة الندوات، المجلد ٣، ١٩٩٦،

- توصيف الضمير المتصل للحاسوب، المعالجة والإشكال ().
- العربية، نحو توصيف حديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية(؟).
  - ألفاظ الأعداد وخورزميات تركيبها (٣).
  - برنامج كتابة الأعداد بالحروف العربية(٤).

ومن الملاحظ على المشاريع السابقة:

أ- أهًا، في محملها، مشاريع فردية.

ب- التباعد الزمني الواضح بين هذه المشاريع.

ج- تكرار الجهد الواحد أكثر من مرة، وهو ما يبدو بوضوح من خلال المشروعين الأخيرين.

د- اضطراب مناهج التوصيف وعدم وجود منهج موحد لوصف البنيسة النحويسة
 للحملة العربية، وهو ما يقف حائلا دون إتمام مشروع حوسبة النحو أعربي.

(١) بُنْظُرُ: الدكتور مهدي أسعد هرار، مقال: توصيف المضمور المصل للحاسوب، المعالجة والإشكال، قسم المنة العربية وآداها، كلية الآداب، حاممة بهرزت، والبحث مستخلص من شبكة المعلومات العالمية، الإنترنت، وموجود على العنوان التالى:

(http://hachita.nmsu.edu/ref/inflected\_pronouns.doc)

(٢) يُنْظُرُ: الدكتور نماد الموسى، العربية، نحو توصيف حديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية.

(٣) يُنظَرُ: الاستاذ عبد الله الزامل، والدكتور فايز الحرقان، مقال: ألفاظ الأعداد وخورزميات تركيبها، السجل العلمي لندوة نفنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، حامعة الإماء محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ١٦-١٧ صغر ١٤٧٨هـ ج٢، ٧٣٧-٧٨٩.

البحث السابق هو جزء من مشروع معهد بحوث الحاسب والإلكترونيات. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والنقيف بالمملكة العربية السعودية.

(٤) يُنظَرُ: سعد عبد الله الواصل، <del>يونامج كتابة الأعداد بالحروف العربية</del>: الإصدار الرابع. والملف موجود على الرابط:

(http://WWW.saaid.net/book/p/h.zip)

وهناك عددٌ من المشاريع النظرية المتفرِّقة التي يمكن أنَّ تسهم في بناء قاعبدة بيانات نحوية خاصة بالنحو العربي، ويمكن أن تُوظَف بــشكل مباشــر في بحسال حوسبته، ومنها معظم الدراسات النحوية الوصفية التي قدمت في حامعاتنا العربيــة هادفة إلى تقدم وصف دقيق لأنماط الجملة العربية وفق المنهج الوصفي الذي أرسى دعائمه دي سوسير، لكن يبقى أنْ تعاد صياغة هذه المــشاريع صــاغة علميــة حاسوية يمكن أنْ يزود كما الحاسوب.

ولم تظهر إلى الآن محاولات تطبيقية حاسوبية تسعى إلى بناء قاعدة بياندات نحوية كاملة عن البنية النحوية (السطحية، والعميقة) للغة العربية تُمكَّن الحاسوب من تحليل النصوص العربية تحليلا نحويا حاسوبيا بطريقة بماثلة للطريقة التي يحلل بما العقل البشري هذه النصوص(١)، ولكنْ ثُمّة بعضُ المشاريع التي يمكن أنْ تكون نواة أولى لمثل هذا المشروع الأكبر والأشمل في حوسبة علوم اللغة العربية، وهي:

- ١-٤-٢): مشروع الْمُشكل النحوي الحاسوي.
  - ۲-٤-۲): مشروع المعرب النحوي الحاسوبي.
- ◄ ٣-٤-٣): مشروعا: المدقق النحوي، والمدقق الإملاني الحاسوبي.

<sup>(</sup>١) يُنظِرُ: الدكور محمد عطية محمد العربي، مقال: التشويح البنائي لمشكل آلي عربي، سحل نــدوة تقنيــة للعلومات والعموء الشرعية والعربية، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الوياض، الـــمودية، ١٦-١٧ صفر ٤٢٨ هــــ ج٢، ص٥٩٥ - ٤٦.

# (٢-٤-١): مشروع المُشكّل النحوي الحاسوبي:

يُعَدُّ إنجاز مشروع الْمُشَكِّل النحوي الحاسوبي للغة العربية تحديًّا مهمًا في سبيل بناء مشروع المحلل والمولد النحوي الحاسوبي للغة العربية بشكل خاص، وفي سبيل حوسبة علوم اللغة العربية، بشكل عام، ومن ثَمَّ فإن تقنية الْمُشَكِّل الحاسوبي تتداخل مع كثير من التطبيقات التي تحتم بحوسبة علوم اللغة، إذ يتداخل فلك أساسًا مع المحلل والمولد الصوبي، والمحلل والمولد الصرفي، والمدقق النحوي،....

ويعتمد إنجازُ مشروع المُشكَّل النحوي الحاسوي أساسًا على كثير مسن قاعدة البيانات التي يعتمد عليها المحلل والمولد الصرفي الحاسوي، والمحلسل والمولد الحدوي الحاسوي، لا سيما في باب: (الإعراب والبناء)، وهو الباب السذي يتسبح لننظام، وإلى حدَّ كبير، الضبط الصحيح لآواخر الكلمات المبنية في العربية، وأواخر نكلمات المبنية تي العربية، وأواخر نكلمات المعربة بحركات مقدرة، وهو ما يشير إلى وجود علاقة تبادلية واضحة بين إنجاز مشروع الممثلً النحوي الحاسوبي، وإنجاز مشروع المحلل والمولد السحرفي الحاسوبي، والمحلل والمولد النحوي الحاسوبي للغة العربية.

وهناك كثيرٌ من مشاريع بناء الْمُشكَّل النحوي الحاسوبي للغــة العربيــة تتتلف من حيث مدى وحاهة أسسها اللغوية، فهناك نُظُمُ تشكيل تعتمــد علــى "العلاقات بين الكلمـات المتجاورة، وعلاقات التــرابط بــين الكلمـات غــير المتجاورة، وهناك نظم تعتمد بصورة أسامـــية علــى نظــم الإعــراب الآلي المتكاملة "(۱)، ويقرم المُشكَّل النحوي الحاسوبي وفق المفاهيم السابقة، ممهمة ضبط بنية الكلمات فقط، أو ممهمة الضبط الإعرابي لآواخر الكلمات، أو بالمهمتين معًا.

<sup>(</sup>١) الدكتور نبيل علي، تحديات عصر المعلومات، ص١٦٩.

ومن الواضح أنَّ جميع هذه النظم إنما تستدعي في طريقة عملها قاعدة بياناتها الأساسية من قاعدة البيانات الصرفية والنحوية التي يعتمد عليها الحاسب في المحلل والمولد الصرفي، والمحلل والمولد النحوي، يُضافُ إلى ذلك كمثيرٌ الأبحساث المتقدمة في مجال معالجة اللغة الطبيعية، وهي الأبحاث التي تسهم بشكل مباشر في فك الالتباس الدلالي في مجال معالجة الجملة والنص العربي.

ويُسْهِم إنجاز مشروع بناء الْمُشَكَّل النحوي الحاسوبي للغة العربية في كثير من تطبيقات حوسبة علوم اللغة العربية(<sup>١)</sup>، منها:

- التحليل الصوتي الحاسوبي للغة العربية.
- التوليد الصوتي الحاسوبي للغة العربية.
- التحليل الصرفي الحاسوبي للغة العربية.
- التوليد الصرفي الحاسوبي للغة العربية.
- التحليل النحوي الحاسوبي للغة العربية.
- التوليد النحوي الحاسوبي للغة العربية.

 <sup>(</sup>١) يُنظُرُ: الدكتور محمد عطية محمد العربي، مقال: النشريح البنائي لمشكل آلي عربي. ج٢، ص٩٥٩. ٤.
 (٢) يُنظُرُ: الدكتور محمد عطية محمد العربي، للقال السابق، ج٢، ص٩٥٥-١٠٠.

وقد قدّمت شركة صخر مشروع مُشكَّل آلي للغة العربية للمساهمة في نطق النص العربي نطقا سليما، ويعطي هذا المُشكَّل حرية تشكيل النص العسرني كاملاً، أو لازمًا، أوْ تشكيل أواخر الكلمات (تشكيل الإعراب)، وتصل درجة دقته، كما تذكر الشركة المنتجة أ، إلى ٩٨%.

ولم أتمكن، في الحقيقة، من اختبار الإمكانات النطبيقية في المُسشَكُل الآبِ الذي قلمت صخر، لكن يبدو أنّ نسبة الدقة التي ذكرتها الشركة، وهسي: ٩٨% هي نسبة مبالغ فيها لأنّ أمر إنجاز مشروع المُشتكُل النحوي يعتمد بشكل أساسي ورئيس على أمر إنجاز مشروع المحلل والمولد النحوي، وهو الأمر السذي لم يست. تطبيقيًا إلى الآن، وهو ما يشير إلى إنجاز المشروع ما زال يحتاج إلى بعض الوقست لإنجازه.

<sup>(</sup>۱) يُنْظِرُ: موقع شركة صنو، وللشكل الآلي لنفة العربية الذي قلمته الشركة موجود على الرابط الآلي: http://www.sakhr.com/Technology\_a/Diacritization/Default.aspx?sec=Technology&item=Diacritization)

# (٢-٤-٢): مشروع المعرب النَّموي الماسوبي:

يقوم إنجازُ مشروع المعرب النحوي الحاسوبي للغة العربية على قاعدة البيانات التي يقدمها المحلل النحوي للنظام، وبناءً على هذه المعطيات يقوم المعرب النحوي الحاسوبي بتعيين الوظائف النحوية للكلمات في ظل اعتماد ثنائية البنية التي قال بما تشومسكي حيث يتم من خلالها رد البنية السطحية للتركيب إلى البنيسة العميقة، وفي ظلّ اعتماد قاعدة التوزيع النحوي التي تقول بأن ثَمّة بجموعة من الكلمات تتطلب الكلمات تتطلب وظائف نحوية معينة، أو بأن ثَمّة بجموعة من الكلمات تتطلب كلمات معينة لتحل هذه الكلمات بدورها في وظائف نحوية معينة.

ويساعد المعرب النحوي الحاسوبي للغة العربية بقية التطبيقات الحاسوبية في أداء مهامها المنوطة بها، فهو من ناحية يساعد المشكل النحوي الحاموي للغية العربية في ضبط أواخر الكلمات المعربة بحركات ظاهرة، ومن ناحية ثانية يسساعد المدقق النحوى الحاسوى للغة العربية تمييز بعض الأساليب الصحيحة من الأسيالب الخطأ، ومن ناحية ثالثة يساعد المدقق الإملائي في تصويب رسم بعض الكلمات لا سيما الكلمات التي تعرب باخروف، نحو: المثني، وجمع المذكر المسالم، والأسمساء الستة، والأفعال الخمسة،...، ونحو ذلك ببيان حالتها الإعرابية، ومن ثم يقوم الملقق الإملائي بأداء مهمة التدقيق، وقد قدمت الشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات (RDI) مشروع معرب للقرآن الكريم، وصدر الإصدار الأول منه عسام ١٩٩٩م، ضمن نشرها لمحموعة من التطبيقات المتعلقة بالقرآن الكريم، وينتمي هذا التطبيسق، في الحقيقة، إلى تطبيقات النشر لالكتروني، أو التطبيقات التعليمية للغية العربية، أكثر من انتمائه إلى التطبيقات التحليلية المتعلقة بـ (حوسبة علوم اللغة العربيـة)، وهو ما يعين أنَّ أمر إنجاز المعرب النحوي الحاسوبي ما زال يحتاج إلى بعض الوقت.

# (٣-٤-٣): مشروعا المدقِّق النحوي والمدقِّق الإملائي الماسوبي:

توحد في الحقيقة كثيرٌ من المدققات النحوية والمدققات الإملائية الحاسوبية العربية ملحقة ببرامج معالجة النصوص العربية، نحو: (Word 2000)، أو (Word 2000)، ولكنها تعتمد على أنظمة القواميس الإلكترونية، والأنمساط اللغوية، وهو النظام الذي يعتمد على عزون لغوي يتعلق بالأنمساط اللغوية والرسم الإملائي لبعض الكلمات، المحرزن سابقًا، ومن تُسمّ يلحظ على هذه المدققات النحوية والإملائية الحاسوبية آنها تعتبر، أحيانًا، بعض الكلمات والتراكيب خطأ من الناحية النحوية أو الإملائية، وهي صواب في الحقيقة، وبناءً على ذلك تضيف هذه التطبيقات إلى خيارات التدقيق الخاصة كما خيارًا يتبح إضافة مثل هذه انكلمة أو مثل هذا التركيب النحوي، من قبل المستخدم، إلى القساموس المخزن سلنًا في التطبيق، ومن ثمّ يتم تعديل مَحْرَج هذه الكلمات من الخطأ إلى الصواب لتظهر بعد ذلك على أنها صواب دائمًا.

ويرى المتخصصون في علم اللغة الحاسوبي أنّ أمر إنجاز مشروعي المدقق النحوي والمدقق الإملائي العربي الحاسوبي العربي يجب أنْ يبنى، في الأصل، علم قاعدة البيانات التي تعمل عليها أنظمة المحللات والمولمدات المصوتية والمصرفية والنحوية الحاسوبية للغة العربية لا على أنظمة القواميس الإلكترونيسة، والأنماط اللغوية؛ ذلك أنّ النهم اللغوي الحاسوبي للتدقيق إنّما يعني تمكين الحاسوب مسن التعرف "على بنية الكلمة العربية من خلال القواعد التي يضعها اللمسانيون، لا

من خلال معجم الكلمات التي يكون مزودًا بما سلقًا (١٠)، وهو الأمر الذي يجب أنْ يبنى على الخوارزميات اللسانية الحاسوبية لا على أنظمة القواميس الإلكترونيسة والأنماط اللغوية.

ويعني ذلك أنه لا يمكن، بحال من الأحوال، الحديث عن مشروعي: المدقق النحوي، والمدقق الإملائي الحاسوبي للفة العربية إلا بعد استكمال بناء المحلسلات والموتية والسرقية والنحوية الخاسوبية للنة المربية، وهو الأمسر السذي يحتاج إلى كثير من الجهود العلمية المضنية حتى نستطيع استخرج شهادة مسيلاد لمشروعي: المدقق النحوي، والمدقق الإملائي الحاسوبي الذي يليق باللغة العربية.

وقد قدّمت شركة صخر مشروع مصحح نحوي وإملائي للغة العربية (٢)، وقد أفاض الأستاذ عبد الغني أبو العـــزم في بيــــان مكوناتـــه ومزايـــاه التطبيقيـــة واللغوية (٢)، ومنها:

- تصحيح ضبط الكلمات التي تلزم حالة الرفع والجو، والأفعال التي تلسزم
   حالة النصب والجزم.
  - تصحيح ضبط المنوع من الصرف والمفعول المطلق.

 <sup>(</sup>١) الدكتور عمد الحناش، مثال، اللغة العربية والمخاسوب: قراءة سريعة في الهندسة اللسانية، مقال سابق مستخلص من شبكة المطومات العالمية (الإنترنت).

<sup>(</sup>۲) يُنْظُرُ: موقع شركة (صخر) للبريجيات على ( الإنترنت): وانصحح موسود على الرابط: http://corrector.sakhr.com/Main.asp/

 <sup>(</sup>٣) يُنظُرُ تفصيل ذلك في: عبدالغني أبو العزم، مقال: أسفة أحربية والمعالجة الآلية، برامج صخر تموذك، مقال صابق مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

- تصحيح أخطاء عدم المطابقة النحوية بين: الصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه.
  - تصحيح أخطاء كتابة الأعداد البسيطة والمركبة والمعطوفة وتمييزها.
- تصحيح الأعطاء الإملائية الشائعة في النصوص، نحو: الخلط بين همرني القطع والوصل، والخطأ في رسم الهمزات المتوسطة والمتطرفة، وكسدلك الخلط بين الهمزة والمدة، والتاء المربوطة والهاء، والألف المقصورة والممدودة.
- تصویب الأخطاء الناتجة عن وجود حرف ناقص، أو حــرف خطــا، أو مكرر، أو زائد، وغير ذلك من الأخطاء الإملائية في كتابة اللغة العربية.
  - إنجاز إحصائيات دقيقة وشاملة لأفضل اقتراحات التصويب.
  - إضافة المتلازمات السياقية مما يعزز دقة التصويب في المدقق.



وقد تمكنت من اختبار تصحيح لبعض الأخطاء النحويسة والإملائيسة، في المصصح النحوي والإملائي الذي قدمته شركة صخر، مثل: المثنى، وجمع المسذكر السالم، والأسماء السنة، وطريقة رسم بعض الهمزات في بعض الكلمات، على نحسو ما يلحظ في الشكل المرفق للتطبيق، لكنّ، نتائجه في الحقيقسة، لم تتعسد نسسبة (٥٣٠%) في هذا الاختبار، وربما يعود الأمر إلى أنّ التطبيسق مسا زال في مرحلسة التحريب، ويمكن النعرف على محتوياته من خلال زيارة موقع الشركة على شسبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)(1).

<sup>(</sup>١) يُنْظُرُ: موقع شركة (صخر) لدربحيات على ( الإنترنت): والمصحح موجود على الرابط:

## (٥-٢): مشروع الحلل العجمي والدلالي الحاسوبي:

تُعَدُّ المعالجةُ المعجميةُ والدلاليَّةُ للغة قمة البناء الهرمي لمستويات التحليل اللغوية، بشكل عام، والحاسوبية بشكل عاص، حيثُ تبدأ هذه المسمتويات مسن تحليل الأصوات، وتَمُرُّ بالتحليل الصرفي للكلمات، ثم التحليل النحوي تلتراكيسب والحمل، وتنتهي بالتحليل المعجمي والدلالي للنص، ومن ثَمَّ يرى المشتغنون بعلسم اللغة الحاسوبي أنَّ المعالجة المعجمية الدلالية الحاسوبية للنص هي الغاية الأساسية في علم اللغة الحاسوبي؛ ذلك أنَّ أقصى أهداف علسم اللغسة الحاسوبي، أنْ يمتلسك الحاسوب كفاية لغوية تشبه ما يكون للإنسان عندما يسستقبل اللغسة ويسدركها ويفهمها، ثُمَّ يُعيد إنتاجها على النحو المطلوب بعد ذلك (١).

وتسير مشاريع المعالجة المعجمية والدلالية الحاسوبية للنصوص العربية في المجاهبين مهمين، لا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يستطيع أحدهما أنْ يعمر، نظريا، أو تطبيقيا، دون الآخر، وهما:

- (١-٥-٢): مشاريع المعاجم الحاسوبية.
- (٢-٥-٢): مشروع المحلل (المعالج) الدلالي الحاسوبي.

<sup>(</sup>١) يُنظُرُ البحث الأول، (١-٣): أهداف علم اللغة الحاسوبي، ص١٣-١٤ من هذه الدراسة.

### (٢-٥-١): مشاريج المعاجم الحاسوبية:

تُمثّل الحاجة إلى بناء معاجم عربية حاسوبية مطلبًا علميًا ملحًّا في ظلَ عدد من المقدمات النظرية التي تفرض على المتخصصين في علوم اللغة العربية ضرورة المضي قُدُمًا في بناء المعاجم الحاسوبية العربية، وأهم هذه المقدمات المطالبات الملحة والمتكررة بضرورة حوسبة علوم اللغة العربية، وبناءً على ذلك يرى معظم الباحثين المشتغلين بعلم اللغة الحاسوبي أنه "ليس من المفيد اليوم الاكتفاء بالمعاجم القديمة الورقية الموضوعة على طريقة المناهج التقليدية والمسماة في الأدبيات المعجمية بسرالصناعة المعجمية) أو (المعجمية)؛ لأن تقنيات التخزين ومعالجة المعلومات التي توفرها الآلة تُمكّنُ الباحثين الآن من بناء معاجم آلية وفق ضوابط لسسانية وحاسوبية صارمة"().

وتسير مشاريع إنشاء المعاجم العربية الحاسوبية في أربعة اتحاهات:

الأول: النشر الإلكتروني، المزود بإمكانات البحث، لمعجم واحمد أو لخموعة من المعاجم العربية اللغوية أحادية اللغة، وهو ما يندرج تحت إطار مشاريع النشر الإلكتروني لمصادر التراث العربي<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الدكتور عمر مهديوي، مقال، هدخل إلى العلاج الآلي للمعجم العربي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود على العنوان التالي:

<sup>(</sup>http://WWW.saaid.net book/p/h.zip) (۲) نَشَرٌ مركز التراث للبربحيات بجموعة كبيرة من كتب التراث العربي والدَّيني نـــشرًا إلكترونيَّـــا في إطـــار مشروع أكبر هو نشر التراث العربي كاملا، ومن هذه المشاريع:

مكتبة النحو والصرف.

مكتبة اأدب العربي.

<sup>•</sup> مكتبة التفسير وعلوم القرآن....، إلح.

- الثاني: مشاريع إنشاء معاجم ثنائية اللغة للكلمات بين العربية وغيرها من اللغات، يكون طرفها الأول اللغة العربية، للمساهمة في مشاريع الترجمة الإلكترونية من العربية وإليها، وهو ما يندرج تحت إطار مشاريع الترجمسة الإلكترونية من العربية وإليها.
- الثالث: بناء قاعدة بيانات معجمية عربيسة تتعلسق بالمعساني للعجميسة للمفردات العربية، والسياقات التي وردت فيها هذه المفردات، اعتمادًا على ما تقدمه المعاجم العربية القديمة والحديثة في هذا الشأن.
- الرابع: تحويل المادة العلمية الموجودة في معاجمنا العربية اللغوية التغيية (أحادية اللغة) إلى قاعدة بيانات عن اللغة العربية في جميسع مستوياتما التحليلية: صوتية، وصرفية، ونحوية، ومعجمية، ودلالية، بقسصد تمكين الحاسوب من تَفَهُم صورة كاملة عن اللغة كما فهمها وقسدمها العسوب القدماء من خلال معاجهم اللغوية.

فمنَ المعلوم أنّ المعجم العربي القديم يحفل بالكثير من المعلومات المهمة عن بنية اللغة العربية: صوتيًّا وصرفيًّا، ونحويًّا، ومعجميًّا، ودلاليًّا، وإذا استطاع المستخلون بعلم اللغة الحاسوبي من تزويد جهاز الحاسوب بكل هذه المعلومات عن بنية اللغسة

ومن بين ما نشره هذا المركز (مكتبة المعاجم والغريب والمصطحات)، وصدر الإصسفار الأول مسمه عسام 1998م، ويحتوي هذا التطبيق على أكثر من عشرين معصاً عربيا قديمًا، منها: لسان العرب لابسن متظمور، والمقاموس المحيط للفيروز آبادي، إضافة إلى أكثر من عشرة كتب مسن كتسب غريسب القسرآن والحسديث والمصطلحات.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن إصدار ت مركز انتراث للبريميات يُنْظُرُ موقع المركز على شـــبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وعنوانه:

العربية فإنَّ ذلك يُعَدُّ نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر في حوسبة علوم اللغة العربية حوسبة علمية صحيحة.

وبناءً على هذا الفهم قدّم الدكتور محمد الحناش مفهومًا للمعاجم الإلكترونية بأنها تلك المعاجم التي تبني للحاسوب "قاعدة بيانات تشمل جيسع المستويات اللسانية: الأصوات، والصرف، والتوكيب ((۱)، وأفاض في بيان اشطفات اللسانية الحاسوبية المطلوبة في بناء المعاجم الحاسوبية من: معرفة لسانية، ومعرفة حاسسوبية، وكأن وصل بحذه المتطلبات إلى كلّ المتطلبات اللازمة لحوسبة علوم النفة انعربية، وكأن مفهوم مصطلح المعاجم الإلكترونية لديه يعني مشاريع حوسبة علوم النفة بسشكل شبه كامل.

ويبدو أنَّ هذا الأمر غير وارد على النحو الذي ساقه الدكتور محمد الحناش، فهناك فرق واضح بين مشاريع بناء المعاجم الإلكترونية ومشاريع حوسبة اللغة، ذلك أنّه لا يمكن الاعتماد فقط في مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية على ما قدمه المعجم العربي فقط.

فعلى الرغم من وجود كثير من المعلومات المهمة عن بنية اللغة العربية: صوتيًا، وصرفيًّا، وتركيبيًّا، ومعحميًّا، ودلاليًّا، في معاجمنا العربية فإنّ هذه المعمومات لا بد أن تتكامل في مشاريع الحوسية مع غيرها من المعلومات في الكتب المتحصصة في علوم: الأصوات، والصرف، والنحو، والدلالة، ولا يمكن بحسار مسن الأحسوال الاعتماد على ما يقدمه المعجم العربي فقط في هذا الإطار.

 <sup>(</sup>١) الدكتور محمد الحناش، مقال، اللغة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في افتندسة السدنية، مقال سابق مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

أمّا أمر بناء قاعدة بيانات معجمية عن مفردات اللغة العربية، وهــو الاتجــاه الثالث من اتجاهات مشاريع المعاجم الحاسوبية في اللغة العربية، فهو المقصود مــن مشاريع المعاجم الحاسوبية العربية، ويمكن الاعتماد فيه على ما قدمه المعجم العربي، قديمًا وحديثًا، في هذا الشأن على أنْ يُراعى في ذلك كثيرٌ من الأسس المعجمية التي تفرضها النظريات اللسانية الحديثة المتعلمة بالمعجم العربي، ومن ثم فلا مفــر مــن الاعتماد المباشر على اللغويين المشتغلين بالمعجمات العربية الحديثة في إنشاء المعاجم الحاسوبية في اللغة العربية.

ومن الأسس المعجمية التي تفرضها النظريات اللسانية الحديثة المتعلقة بسالمعجم العربي في إعداد المعاجم الحاسوبية العربية ما يلي:

- ضرورة وفاء المعجم الحاسوبي بالمتطلبات المعجمية القديمة والحديثة.
- ضرورة معالجة المعجم الحاسوبي لكثير من الأساليب الشائعة المعاصرة التي أقرقها المجامع اللغوية العربية.
  - ضرورة الاهتمام بالتعبيرات المسكوكة، القديم منها والحديث.
- ضرورة الاهتمام بعرض كامل للمصطلحات العلمية والأدبية القديمة
   والحديثة عرضًا علميًّا دقيقًا.
- ضرورة توفر المعلومات الصوتية والصرفية والنحوية المتعلقة بالمواد المعجمية
   المعروضة.
- ضرورة رصد وجوه التعبير الحقيقة وانجازية للمفرادت المقدمة، مع التأكيد
   على ذلك بالشواهد المعجمية: قرآنية، وحديثية، وشعرية، ونثرية.

- ضرورة رصد العلاقات الدّلالية الكامنة بسين بعسض المفردات، نحر:
   التسرادف، والتسضاد، والاشراك النفظي، وعلاقات التعميم
   والتخصيص،....
- ضرورة التوثيق العلمي المنهجي للمعنومات الواردة في المعاجم الحاسوبية؛
   للعودة إليها وقت الحاجة.

وقد ذَكَرَ الدكتور مروان البواب عددًا من النزايا التي يمكن أنْ يتصف هما المعجم الحاسوبي للغة العربية، وهي في حقيقتها ميررات أو مسوغات لضرورة البدء في إنحاز المعجم الحاسوبي للغة العربية، منها(١٠):

- قدرته على إيراد جميع المفردات الأصبة والفرعية والقياسية.
- قدرته على تصريف الأفعال والأسماء في جميع حالاتها الصرفية.
- اعتماده في عرضِه للمعارفِ اللغويةِ عن الوسائلِ الحاسسوييةِ الحديثةِ المعددة الوسائط (Multimedia).
  - سهولَة التعاملِ معه وسرعة أدائه.
  - سهولة تحديثه، لمواكبة ما يستحد في أغردات والمعاني والأمثلة وغيرها.
- قدرته على التعاملِ مع أنظمة معالجة حاسرية للغة العربية، نحو: التحليلِ
   الصوتي، والتحليل الصرفي، والتحليلُ و نحويٌ، والدلالي.
  - قدرته على احتواء عدد من معجمات لمغة العربية القديمة والحديثة.

<sup>(\*)</sup> يُنْظُرُ تفصيل فلك في: الدكتور مروان البواب، مقال: نح<u>و معجم حاسوبي للفة العوبية، مقال مستخلص</u> من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموحود بصيغة (HTML) على موقع الجمعية الدولية للمترجمين نعرب، على الرابط التالي:

<sup>(</sup>http://www.wataonline.net/site modules/newbb/viewtopic.php?post\_i d=18276)

إنّ الرؤية اللغوية الحاسوبية لمشروع المعجم العربي الحاسوبي تفرض أنْ تتكامل مع غيرها من مشاريع حوسبة اللغة للبحث عن الدلالة المعجمية للكلمات أولا، ثم الدلالة العامة والخاصة للنص ثانيًا، والحقيقة، أنّ أمر بناء قاعدة بيانات معجمية عن مفردات اللغة العربية اعتمادًا على ما يقدمه المعجم العربي القلم والحديث، والمجامع العربية المتخصصة، وهو ما يمثل الاتجاه الثالث من اتجاهات المعاجم الحاسوبية، لمنا يبدأ بعد، وهو ما يدعو إلى ضرورة تضافر جهود الهيئات الرسميسة والمؤسسات العلمية في بلادنا العربية للبدء في هذا المشاريع.

## (٢-٥-٢): مشروع للطل (المالج) الدلالي الحاسوبي:

يُقْصَدُ بالمعالجة الدلائية الحاسوبية للنص العربي أنْ يتمكن الحاسوب مسن تحليل النص تحليلا دلائيا مماثلا للطريقة التي يتعامل بها العقل البشري مسع السنص اللغوي في أثناء استقباله له، ثم تحليل دلالته بعد ذلك، من حيث: تحديد المعاني دون المعجمية والسياقية للكلمات الواردة في النص، ثم تعيين بعض هسذه المعاني دون بعض، ثم بيان العلاقات الدلائية التي يمكن أن تنحظ بين كلمات النص المحلّل من ترادف، أو تقابل، أو اشتراك لفظي، ...، وتحديد الموضوع الرئيس الذي يعالجسه النص، ثم بيان الأفكار الرئيسية والفرعية في النص، ثم طبقة المعنى الأولي في النص، ثم طبقة المعنى الأولي في النص، ثم طبقات المعالي المركبة في النص، وبناءً على ذلك يرى المتخصصون في علم اللغة الحاسوبي أنّ المعالجة الدلائية للنص "تتطلب النفاذ إلى البنية المنطقية لجمل السنص وفقراته (١٠)، وكذلك ثمييز الروابط اللغظية والدلائية بين الجمل والفقرات في إطار المن النفاذ النص الواحد، وهو ما يعالج في إطار علم اللغة النصي (Text linguistics)

والحقيقة التي نود ذكرها أن "الوضع الحالي لمعالجة الدلالة آليا ما زال رهن البحث، ويحتاج إلى كثير من البحوث النظرية وأساليب الذكاء الاصطناعي المتطورة محاصرة زخم المشكلات التي تنطوي عليها هذه المعالجة"(١)؛ ذلك أن العامل في حقل الدلالة الحاسوبية يحتاج إلى كثير من الخبرات النظرية المتعلقة بالمنطق والرياضيات وأساليب الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجة اللغة الطبيعية، وكيفية بناء النص لفظيًا ودلاليًا.

<sup>(</sup>١) الذكتور نبيل علي، تحليات عصر المعلومات. ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الدكتور نبيل على، المرجع السابق، الصفحة نفسها.

هذا بالطبع إضافة إلى الخبرة الحاسوبية التي تمكن العامل في حقل الدلالـــة الحاسوبية من الاستفادة من كل هذه المعطيات النظرية التي تمكن الحاســوب مـــن الوصول إلى البنية الدلالية المنطقية للنص المحلل، كما أنه لا يمكن الحديث عن إنجاز مشاريع المعالجة الدلالية الحاسوبية للنص قبل الانتهاء من جميع مـــشاريع حوســـبة اللغة، وهو ما يعني أن المعالجة الحاسوبية الدلالية للنص هي قمـــة البنــاء الهرمـــي للمعالجة الحاسوبية الدلالية للنص هي قمــة البنــاء الهرمــي للمعالجة الحاسوبية الدلالية للنص هي قمــة البنــاء الهرمــي للمعالجة الحاسوبية الدلالية للنص هي قمــة البنــاء الهرمــي

### (٢-٢): مشروع مملل النصوص العربية:

أصبحت الحاجة مُلحَّةً في عصر المعلوماتية وتدفق النصوص العربية عبر صفحات الويب، وغيرها، إلى ما يسمى ب: (محلل النصوص العربية)، ويُقْصَد به ذلك التطبيق الحاسوبي الذي يُمكِّن الحاسوب من تحليل النصوص العربية بقصد معرفة مضموغًا والموضوع الذي تنتمي إليه، سياسيًّا، أدبيًّا، طبيًّا، هندسيًّا، رياضيًّا، ....، وكذلك تحديد الكلمات المقتاحية والمصطلحات العلمية وأسماء الإعلام الواردة في هذا النص، كما يمكن له تلخيص النص حاسوبيا، وترجمته إلى كثير من اللغات، هذا بالإضافة إلى ضرورة قبول النص للمعالجة اللغوية المتمثلة في: التحليل الصرتي، والصرفي، والنحوي، والدلائي، وهو ما يُعَدّ معينًا مباشرًا على تمليل النصوص العربية الكثيرة الموجودة على صفحات الويب وغيره، ويعد معينا كذلك على تواصل العرب مع أنفسهم ومع غيرهم من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وغيرها.

وقد قدّمت شركة صخر مشروع الإصدار (٥،٢) من محلل للنصوص العربية (١)، وبحتوي هذا الإصدار، وكَمَا يبدو من الصورة المرفقة لنافذة التطبيق، على الإمكانات الآتية:

- ١ تصنيف النص
- ٧- تلخيص النص.
- ٣- تحديد الكنمات المفتاحية في النص.
- ٤- تحديد أسماء الأعلام الواردة في النص.

<sup>(</sup>١) يُنْظُرُ: موقع شركة صنعر على الإنترنت، ومحلل النصوص العربية موجود على الرابط:

د- التحليل الكامل للنص العربي وفق الأسس السابقة جميعها.
 ٦- البحث عن معاني بعض الكلمات الموجودة في النص.
 ٧- ترجمة النص العربي إلى اللغة الإنجليزية.



وقد تمكنت من اختبار بعض الإمكانات التطبيقية في محلل النصوص العربية لذي قدمته شركة صخر، وكانت نتائج الاختبار حيدةً فيما يتعلق بـــ: تـــصنيف انص، وتلخيصه، وتحديد الكلمات المقتاحية والأعلام فيه، أمّا ما يتعلق بـــ: ترجمة انص، وتحليله تحليلا آليا كاملا فلم نحصل فيه على نتائج تذكر.

يُضاف إلى ذلك أنّ إمكانات المعالجة اللغوية للنصوص العربية، خو التحليل صوتى، والصرفي، والنحوي، والدلالي، وهو المجال الذي قطعت فيه شركة صخر شواطا يمكن الاعتداد بها، لا يوجد له صدى في خيارات تحليل النصوص سوجود في نافذة التطبيق، كما يبدو من الصورة المرفقة، وربما يعود ذلك، في الحقيقية، إلى تأ لمشروع الذي قدمته شركة صخر لتحليل النصوص العربية لا يزال في مرحلية تحريب.

#### الخاتمة

ثُمَّةً عددٌ من الإتجاهات العلميّة التي تَجُدْبُ أطرافَ تراثنا العربيّ من حيثُ دراسته دراسة علميّة أكاديميّة منظّمة، ومن بين هذه الاتجاهات اتجاه حديث في معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيّا (NLP) يُعْرَفُ في الأوساط اللغوية والحاسوبية بدرحوسبة علوم اللغة العربية)، وهو الاتجاه الذي يقوم هذا البحث على دراسة مشاريعه العربية الْمُنْحَرَّةِ، آنيا، والمنتظرِ إنجازُها مستقبلا، دراسة وصفيّة تحليلية في ضوء المقدمات النظرية لعلم بسيئ حديث هو: علم اللغة الحاسوبي ومن ثمّ كان عنوان هذا البحث: (مشاريع كوسَبَة علوم اللغة العربية، دراسة وصفيّة تحليليّة في ضوء علم اللغة الحاسوبي).

وقد أُنْحِرَ هذا البحث في: تمهيد، ومبحثين أَسَاسِيَّيْن، إضافة إلى الخاتمسة، وقائمة المصادر والمراجع، وقد ورد التمهيد مشتملا على مبررات هذه الدراسسة، وأهدافها، وخطّة البحث فيها، إضافة إلى أهم المصادر والمراجع المستعان بما علسي إنجاز هذه الدراسة من دراسات نظريّة وتطبيقيّة وتطبيقات عملية مُنْحَرَّة في حوسبة علوم اللغة العربية.

وقد اهتم المبحث الأول من الدراسة بتقديم تعريف نظريّ لعلسم اللغسة . الحاسوبي من خلال: تعريفه، وبيان أهم أهدافه التي يسعى إليهسا، ورصد أهسم تطبيقاته العملية التي يهتم بإنجازها.

أمّا المبحث الثاني فقد اشتمل على توصيف دقيق لأهم مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية الْمُنْحَزَةِ فعلا، والمنتظر إنجازُها مستَّقبلا، ثم تحليل هذه المسشاريع في ضوء المقدمات النظريّة لعلم اللغة اخاسوبي.

- وقد خَلَصَ البحث، بأفكاره السابقة، إلى عدد من النتائج، منها:
- أنَّ مشاريع حوصبة علوم اللغة العربية، المُنْحَزّة فعلا، يمكن تقسيمها إلى قسمين:

— الأول: مشاريع نظرية: وهي المشاريع التي قام على إنجازها بعض اللفويين العرب المعاصرين إنجازًا نظريًا يهدف إلى تقديم وصف لغوي صوري بحسرد قابل للحوسبة لظاهرة لغوية معينة، أو لمجموعة من الظواهر اللغوية: صوتيةً، أو صدويةً، أو معجميةً، أو دلاليةً، ومن ذلك:

أ- توليد الأسماء من الجذور الثلاثية الصحيحة، مقاربة لسانية حاسوبية.

ب- توليد الأسماء من الجذور الثلاثية المعتلة، مقاربة لسانية حاسوبية.

ج- توصيف الضمير المتصل للحاسوب، المعالجة والإشكال.

د- العربية، نحو توصيف حديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية.

وقد لاحظ الباحث على هذه الدراسات النظريّة ما يني:

قصور الدراسات اللغوية العربية المعاصرة عن الرفاء بمتطلبات العسصر في عدد من المسائل الهامة التي أولاها المشتغلون بعلم اللغة الحاسوبي عنايتسهم فيما يتعلق بأمر حوسبة علوم اللغة العربية، نحو نمذجة الاستعمال الإنسائي للغة ووصفه وصفًا علميًّا قابلا للحوسبة، لا سيما أن اللغة العربية تنفرد بخصوصيات لسانية صورية بجعل منها، من وجهة نظر الهندسسة اللغويسة العربية، لغة قابلة للاستحابة بكل يُسرِ للإجرابات الهندسسية اللسانية في أغلب المستويات ذات الارتباط بالجانب الصوري، وخاصسة في بابي: الصرف، والتركيب، وهو ما يلفت نظر اللغويين العرب المعاصسرين إلى ضرورة عبور الجسر الذي يفصل العربية ويفصئهم عن عصر المعلوماتية.

- قلة كُم الدراسات اللغوية العربية النظرية المنتخزة في مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية بشكل لا يتناسب مُطلقا مع كم الظواهر اللغوية الموجودة في تراثنا، والتي تحتاج إلى الوصف اللغوي الصوري المجرد لإخراج مسشاريع حوسبة علوم اللغة العربية بشكل علمي منظم لا يغفسل وجهسة النظر اللسانية العربية بحال من الأحوال.
- توازي بعض هذه المشاريع مع بعضها، حيث يُكرَّرُ، أحيانًا، الوصف
   اللغوي للظاهرة اللغوية الواحدة، أكثر من مرة، ومن أكثر من باحث، مع
   اختلاف منهج الوصف والتحليل في كل مشروع.
- فردية معظم هذه المشاريع، واحتياحها إلى توحيد منهج الوصف اللغسوي
   بشكل يجعلها ذات طبيعة لسانية صورية تجريدية قابلة للحوسبة، وهو مسا
   يُشيرُ إلى غياب التواصل العلمي بين الباحثين القائمين على هذه المشاريع.
- غياب الغطاء الرسمي العلمي المناسب لهذه المشاريع الفردية يجعل القسائمين
   على إخراجها يتسرّعون في الخروج بحلول نظرية متسسرعة دون دراسسة
   أوجه القصور في الحلول المقترحة، هدف كسسب الوقست أحيانًا، أو
   الكسب المادي في أحايين كثيرة.
- غياب الخلفية الحاسوبية المناسبة عن بعض اللغويين القائمين على بعض هذه المشاريع إلى السدعم المسادي الكبير، يقف حائلا دون إخراج هذه المشاريع إخراجًا حاسوبيًّا في شكل برنامج (تطبيق) حاسوبي يَتَكامل مع بقية المشاريع الأخسرى في سسبيل حوسبة علوم اللغة العربية.

الثاني: مشاريع تطبيقية: وهي المشاريع التي قامت على أساس نظريّ، ثُمّ تحوّل هذا الأساس النظري إلى تطبيق (برتامج) حاسوبيّ قادر على معاجّة اللغة العربيسة حاسوبيّا فيما يتعلق بمستوى معين من مستويات التحليل اللفوي: السصوتي، أو الصرفي، أو النحوي، أو الذّلالي، المقصود معاجمته.

 وقد أمكن تقسيم المشاريع التطبيقية المُنْحَزة في حوسبة علوم اللغة العربية قسمين:

أ- مشاريع فردية: وهي للشاريع التي قام على إنجازها فرد أو بحموعـــة أفـــراد، وذلك نحو مشروع: المحلل الصوتي للنصوص العربية، وهو المشروع الذي قام على إنجازه الدكتورة فاتن محجازي، والمهندس شادي دليلة.

ب- مشاريع المؤسسات الحاسوبية: وهي المشاريع التي قام على إنجازها مؤسسة علمية مهتمة بحوسة علوم اللغة العربية، وذلك نحو: مشاريع شركة صحر العربية، ومشاريع معهد بحوث الحاسب والإلكترونيّات بمدينة الملك عبد العزير للعلسوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، ومشاريع السشركة الحندسية لتطسوير نظسم الحاسبات (RDI).

ومن المشاريع التطبيقيّة (البرامج، أو التطبيقات الحاسوبية) التي تُــــمَّ إنجازهــــا، فعلًا، في سبيل حوسبة علوم اللغة العربية ما يلي:

في مستوى التحليل والتوليد الصوتي الحاسوبي: أنّحز الباحثان: الدكتورة فاتن محجازي، والمهندس شادي دليلة، مشروع: المحلل الصوتي للنسصوص العربية، ومما يُلحظ على هذا المحلل إغفاله تحليل بعض الظواهر السصوتية المؤثرة في إنتاج النصر وفي تحليله صوتيًا، نحو ظواهر: الإدغام، والإقلاب،

والإخفاء، والنبر، والتنغيم، والإعلال، والإبدال<sup>(۱)</sup>، هذا بالإضافة إلى عدم دقته في تحليل بعض الظواهر الصوتيّة التي تَمَّ اختبار تحليلها فعلا من خلال المحلل الصوتي الموجود على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

- أنجزت شركة صخر مشروع: الناطق الآلي العربي، وقد تمكنت من اختبار
  الإمكانات التطبيقية في هذا الناطق، ولم تتعد نــسبة النطــق الــصحيح
  للنصوص العربية أكثر من (٥٥٥%)، على عكس مــا تــذكره الــشركة
  المنتجة، إذ تذكر أن نسبة النطق الصحيح تتجاوز (٩٥%).
- أنجز الفريق العربي للبرمجة ٢٠٠٠ مشروع: القارئ الآلي العربي، ولم أنمكن
  من اختبار الإمكانات التطبيقية فيه لعدم إمكانية الحصول عليه من خالال
  سوق البرجميات، ولعدم توفر عمله من خلال شبكة المعلومات العالمية
  (الإنترنت).
- وفي مستوى التحليل والتوليد الصرفي الحاسوبي: أنجز الدكتور عبد الوافي مزيان مشروع: المحفل الصرفي للكلمات غير المشكولة في العربية، وقد قدّم الدكتور مزيان تطبيقه عمليًا في أحد المؤتمرات العلمية بالمملكسة العربيسة السعودية، وناقشه الباحث في بعض القضايا الصرفية التي أغفلها المحلس الصرفي الذي قدمه، ومن ثمّ أرجأ الذكتور مزيان إخراج تطبيقه لحسين معالجة بعض القضايا الصرفية التي أشرتُ عليه بحا في أثناء المناقشة.

<sup>(</sup>١) على الرغم من أنَّ ظواهر: الإعلال، والإبدال، قد درست في تراثنا العربي ضمن الظواهر السحوفية فسإنَّ الباحث برى آنه يجب أن تدرس هذه الظواهر ضمن الشوّهر "عموتية؛ ذلك أنَّه لا يترتب على ظواهر الإعلال والإبدال أي تغير في دلالة الكلمة إصافة إلى أنَّ ظواهر الإعلال والإبدال إنما تحدث في الكلمة أصلا بناءً على ملابسات صوتية لا صرفية، (الباحث).

- أنجزت شركة صحر مشروع: المحلل والمولد السصرفي العسربي، وتسذكر الشركة المنتجة أنّ نسبة المعالجة الصرفية الصحيحة للكلمات العربيسة في النصوص العربية القديمة والحديثة قد وصلت إلى (٩٩٨%)، وأرتجحُ صدق هذه النسبة نظرًا لاعتماد الشركة المنتجة على كثير من الأسسس اللغويسة الصرفية النظرية والتطبيقية التي قدمها الدكتور نبيل على في شكل بحسوث لغوية حاسوبية مستفيضة أدّت إلى إخراج مشروع المحلل والمولد السصرفي من صخر بشكل علمي صحيح.
- وفي مستوى التحليل والتوليد النحوي الحاسوبي: هناك عددٌ من المشاريع الفردية النظرية والتطبيقية التي ترتبط بإنجاز مشروع المحلل والمولد النحوي العربي إلا أن أمر بناء مشروع متكامل يحتوي على قاعدة بيانات نحويــة عربية متكاملة ما زال أمرًا لم يكتملْ بعد.
- أبخرت شركة صخر مشروع: مُشكّل آلي للغة العربية، ولم أتمكن مسن اختبار الإمكانات التطبيقية في هذا البرنامج، وتذكر الشركة المنتجـة أنّ نسبة الضبط الصحيح لأواجر الكلمات العربية قد وصل إلى (٩٩٨)، وأرى أنّ هذه النسبة قد تكون غير صادقة؛ نظرًا لارتباط الضبط الصحيح لأواجر الكلمات العربية بإنجاز قاعدة البيانات النحوية العربية، وهو الأمر الذي لم يكتمل، تطبيتيًا، بعدُ.
- لبست هناك مشاريع منحزة في مشروع: المعرب النحوي الحاسوبي؛ نظرًا لارتباط الإعراب الآني الحاسوبي للنصوص العربية بإنجاز قاعدة البيانات النحوية العربية، وهو 'لأمر الذي لم يكتمل، تطبيقيًّا، بعد.

- قدّمت شركة صخر مشروع: مصحح نحوي وإملائي للغة العربية، وقد تمكنت من اختبار الإمكانات التطبيقية في هذا المشروع من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، ولم تتعدَّ درجة التصحيح النحوي والإملائي في هذا التطبيق نسبة (٣٠%) على عكس ما تذكره الشركة المنتجة مسن أنّ نسبة التصحيح اللقيق قد تصل إلى (٩٨%).
- أمّا مستوى التحليل المعجمي والدلائي الحاسوبي: قنفتقد اللغة العربية إلى المشاريع التطبيقية الجادة في المعالجة المعجمية الدلالية نظرًا لما تتطلبه معالجة الدلالة حاسوبيًا من بحوث علمية مستفيضة في بحالات عدة من بحسالات معالجة اللغة الطبيعية، إضافة إلى الخبرات العلمية القسادرة علمى معالجمة الدّلالة حاسوبيا، هذا على الرغم من وحود بعض المسشاريع العلميسة في سيل بناء معالجة معجمية للنصوص العربية.
- وفي عال التحليل الكامل للنصوص العربية: أنجــزت شــركة صـخر مشروع: علل النصوص العربية، ويركز هذا المخلل على التحليل الإحصائي للنص العربي من حيث: تصنيف النص، وتلخيصه، وتعــين الكلمــات المفتاحية، وتحديد أسماء الأعلام الواردة فيه، ويفتقد المحلــل، حقيقـــة، إلى خيارات: التحليل الصوتي، والصرفي، والنحوي، والدلالي للنص العــري، وأرى أنه المقصود مباشرة من مصطلح: تحليل النصوص العربية، أمّا حيارا: الترجمة الآلية، والتحليل الكامل للنص العربي، فلم نحصل فيه على نتــائح تذكر من خلال احتبار الإمكانات النطبيقية في هذا اليرنامج.

ومِمًا يُلحظ على مجموع المشاريع التطبيقيّة السابقة الْمُنْحَرَة في حوســــة علوم اللغة العربية، ما يلي:

- أنّ معظم المشاريع (البرامج، أو التطبيقات)، التي صدرت قد صدرت في نسخة تجريبيّة، أو في إصدار أول، وهو ما يشير، حقيقة، إلى عدم أصضح هذه المشاريع نضحًا علميًّا كافيًّا، ومن ثم فتحتاج هذه المشاريع إلى بعض الوقت حتى يتسنى للقائمين عليها، والمستخدمين لها، ملاحظة أوجه القصور ومعالجة ذلك في أدائها التطبيقي الحاسوي.
- أنّ نسبة الصدق في الأداء التطبيقي الحاسوبي الصحيح في كثير من البرامج
   السابقة لم تتعد نسبة (٥٥٥%)، باستثناء المحلل والمولد الصرفي الذي أنجزته
   شركة صخر.
- أنّ هناك تباينًا كبيرًا بين نسب الصدق التي أعلنت عنها الشركات المنتجة هذه التطبيقات وبين النسب الحقيقية التي كشف عنها اختبار الباحث لنسب الصدق في هذه التطبيقات، وهو ما يشير إلى أنّ طبيعة الإعلام التحاري كانت هي المسيطرة على هذه النسب.
- أنّ التنسيق العلمي بين المتخصصين في بحال حوسبة علوم اللغة العربية غير موجود، وهو ما أدى إلى تكرار الجهد العلمي أكثر من مرة، وإلى عدم البدء من حيث انتهى الآخرون، ومن ثَمّ أصدرت شركة صخر مشروع: الناطق الآلي العربي، وأنجز الفريق العربي للبرمجة مسشروع: القارئ الآلي العربي، وقدّم بعض باحثي معهد بحوث الحاسب والإلكترونيّات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية مشروع: بناء نظام حديد لكتابة أصوات اللغة العربية.

- أنّ هناك نجاحًا ملحوظًا في بعض المشاريع التي تنتمي إلى مؤسسات علمية؟
   وذلك لوجود الشقين: العلمي (لغويا، وحاسوبيا)، والتمويلي، وذلك نحو
   مشروع: المحلل والمؤلد الصرفى للغة العربية، الذي قدّمته شركة صحر.
- أنّ أكثر المشاريع التطبيقية المنحزة في حوسبة علوم اللغة العربية كانت من نصيب شركة صخر في بحال معالجة اللغة العربية حاسوبيا، وإلى أنّ أيَّ تقدم مرجوً مستقبلاً في بحال معالجة اللغة العربية حاسوبيا، وإلى أنّ أيَّ تقدم مرجوً مستقبلاً في بحال معالجة اللغة العربية، وأيّ مشاريع مستقبلية، يجب عليها ألا تغفل مشاريع شركة صخر، وأنْ تبدأ من حيث انتهت الشركة في إنجازها.

#### ويضاف إلى النتائج السابقة:

- أنّ تطبيقات الترجمة الحاسوبية للنصوص من العربية وإليها تحتاج إلى تدخُّل
  بشري بعد عملية الترجمة الحاسوبية لإحداث ما يسمى بعمليــــة التنقــــيح
  والتلقيح في النص المترجم.
- أنّ تطبيقات نظم استرجاع المعلومات تتم في العربية بسشكل نساقص، لا سيما في مجال دوال البحث؛ لأنّ ذلك يرتبط بشكل مباشر بكشير مسن تطبيقات حوسبة علوم اللغة العربية، وهو الأمر الذي ما زال رهن البحث والتطبيق في اللغة العربية.
- أنّ هناك أهمية قصوى للتنسيق الدقيق بين الهيئات الرسمية العربية المهتمة ببحوث علم اللغة الحاسوبي؛ ذلك أنّ السمة الغالبة على معظم مشاريع حوسبة اللغة العربية السابقة، نظرية وتطبيقيّة، أنّها في مجملها مسشاريع فردية لا يجمعها منهج علمي موحد في الوصف والتحليل والتطبيق، أو مشاريم تجارية يغلب عليها الطابع التجاري.

أنّ المعالجة اللغويَّة الحاسوبية المتانَّية لكثير من السيرامج (التطبيقات) السابقة المنحزة في حوسبة علوم اللغة العربية "تتطلّب جهسدًا علميَّسا أصيلا يعالج المسائل من جلورها، ولا يهرع للخروج إلى السوق بحل جزئي مبتسر؛ من أجل تحقيق كسب مادي في موق شديدة التنسافس لا يلبث أنْ يفقد ميزته بعد فرة زمنية قصيرة، إنّ الجهسد المطلسوب يتطلب تعاونًا غير مألوف حق الآن بين خير الإلكترونيسات وعسالم اللسانيات العربية، ويُطالبُ هذا الأخير بأنْ يُعيد صياغة تراثنسا مسن الدراسات اللغوية صياغة جديدة تمامًا في ضوء الإنجازات التي تحققت في دراسات لسانيات الحاسوب في اللفات الأخرى"().

وأخيرًا نستطيع أنْ نقول: إنّ ما أنجز من مشاريع حوسبة علوم اللغة العربية، الفردية والجماعية، لا يزال دون المستوى المطلوب الذي يُمكّن اللغة العربية مسن المحدول بقوة في عصر المعلوماتية، وبناءً على كل هذه المتاتج، وعلى مسا تتطلب معطيات العصر الحديث، عصر المعلوماتية، أودّ أنْ ألفت النظر إلى ضرورة أنْ يلج اللغويون العرب بحال علم اللغة الحاسوبي؛ ذلك أنّ "اللغة العربية مهسددة بحسوة لغوية (Linguistic divide) تفصل بينها وبينَ اللغة الإنجليزية السائدة، وهي الموة التي تُمنَّلُ الشَّقُ اللغوي للهوة الأشمل، ونقصدُ بها: الهسوة الرقميسة العسالم (Digital divide) الأشمل التي تفصل بينَ دولِ العالم المحتفدة ودول العسالم النامي" (")، وهذا هو الهدف الرئيس من هذا البحث.

<sup>(</sup>١) أسامة الحولي، مقال: الحاسوب، هذا الطفل الذي ولد كبيرًا، ص19.

<sup>(</sup>٢) الدكتور نبيل علي، تحديات عصر المعلومات، ص1٤٩.

# الصادر والراجع، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونية أولا: الصادر والمراجع

## • أسامة الحولي:

مقال: الح**اسوب، هذا الطفل الذي وُلِلَ** كبيرًا، بحلة: عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد ١٢، العدد ٣، ١٩٨٧م.

### • آلان بونيه:

الذكاء الاصطناعي، واقعه ومستقبله، ترجمة الدكتور على صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ١٧٢، أبريل (نيسان) ١٩٩٣م.

### • دافيد كريستال:

التعريف بعلم اللغة، ترجمة الدكتور حلمي خليل، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.

# زهیر سوکاح:

مقال: ما هي اللسانيات الحاصوبية؟، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموحود بصيغة (HTML) على موقع: الجمعية الدولية للمترجمين العرب، على الرابط التالى:

(http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.p hp?topic\_id=1777)

### الدكتور سعيد بن هادي القحطاني:

مقال: تح**ليل اللغة العربية بواسطة الحاسب الآلي،** بحلة علوم اللغة، دار غريب بالقاهرة، المحلد ٥، العدد ٣، ٢٠٠٢م.

### • الدكتور سلمان داود الواسطى:

مقال: التفاعل بين الإنسان والآلة في التوجمة الحاسوبية، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود بصيغة (HTML) على الرابط:

(http://www.acatap.htmlplanet.com/arabizationj/accessories/Jour-4)

### الدكتور صلاح الدين الناجم:

مقال: علم اللغة الحاسوبي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود بصيغة (PDF) على موقع: الدكتور صلاح الدين الناجم، وعنوانه:

(www.alnajem.com)

الدكتور عبد الإله الديوه جي:

مقال: مفاهيم أساسية حول تقنية المعلومات، بحلة: عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد ١٦، العدد ٣، ١٩٨٧م.

عبد الغني أبو العزم:

مقال: اللغة العربية والمعالجة الآلية، برامج صخر نموذجًا، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والمقال موجود على الرابط التالي:

(http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n31\_04abualazm.ht m)

الأستاذ عبد الله الزامل، والدكتور فايز الحرقان:

مقال: ألفاظ الأعداد وخورزميات تركيبها، السحر العلمي لندوة تقنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ١٦-١٧ صفر ١٤٢٨هـ.

- الدكتور عبده الراجحي:
- علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٦م.
  - الدكتور عمر مهديوي:

توليد الأسماء من الجذور الثلاثية الصحيحة، مقاربة لسانية حاسوبية، المغـــرب، ١٩٩٧م.

توليد الأسماء من الجلور الثلاثية المعتلة، دكتوراه السلك الثالث، للغرب، ٩٩٩م. مقال: مدخل إلى العلاج الآلي للمعجم العربي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود على الرابط التالي:

(http://WWW.saaid.net/book/p/h.zip)

• الدكتور محمد الحناش:

مقال: برنامج لساني حاسوبي للتعرف الآلي على التعابير المسكوكة في اللغة العربية، بحلة التواصل اللساني، ملحق سلسلة الندوات، المجلد ٣، ١٩٩٦م.

مقال: اللغة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في الهندسة اللسانية، مقار مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود بصيغة (HTML) على موقع: مجلة التواصل اللسان، على الرابط التالى:

(http://www.ajman.ac.ae/hannach/mag.htm)

- الدكتور محمد حسن عبد العزيز:
- مدخل إلى علم اللغة، دار النمر، القاهرة، ١٩٨٣م.
  - الدكتور محمد سالم غنيم:

النظم المحسبة للاستوجاع الموضوعي باللغة الطبيعية، رسالة دكتوراد، حامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم للكتبات والوثائق والمعلومات، ٢٠٠٣م. • الدكتور محمد عطية محمد العربي:

مقال: التشريح البنائي لمشكل آلي عوبي، سجل ندوة تقنية المعلومات والعلوم السبعودية، الشرعية والعربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السبعودية، السبعودي

الدكتور محمد مراياتي:

النظام الصرفي للعربية في الحاصب، المؤتمر الشماني حرول اللغويسات الحسابية، الكويت، ١٩٨٨م.

الدكتور محمد مصطفى حامد:

مقدمة الحاسبات والبرمجة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٩٩٠م.

الدكتور محمود فهمي حجازي:

مدخل إلى علم اللغة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م.

الدكتور مروان اليواب:

مقال: نحو معجم حاسوبي للغة العوبية، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود بصيغة (HTML) على موقع: الجمعية الدولية للمترجمين العرب، على الرابط التالى:

(http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?post\_id=18276)

الدكتور منصور بن محمد الغامدي، وآخرون:

مقال: نظام ترميزي جديد لكتابة أصوات اللغة العربية، ســجن نـــدوة تقنيــة المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، حامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـــلامية، الرياض، السعودية، ١٤٧٦ مفر ١٤٢٨هــــ.

الدكتور مهدي أسعد عوار:

مقال: توصيف الضمير المتصل للحاسوب، المعالجة والإشكال، قسم اللغة العربية وآداها، كلية الآداب، حامعة بيرزت، والبحث مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، وموجود على الرابط التالى:

(http://hachita.nmsu.edu/ref/inflected pronouns.doc)

• الدكتور نبيل على:

تحديات عصر المعلومات، الهنية المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سلسلة مكتبة الأسرة، ٢٠٠٣م.

مقال: اللغة العربية والحاسوب، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، العدد ٣، انجلد ١٨، ١٩٨٧م.

مقال: النشر الإلكتروين، المنظور اللغوي، مقال مستخلص من شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وموجود بصيغة (HTML) على العنوان التالي:

(http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4850)

الدكتور نماد الموسى:

العربية، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسسوبية، المؤسسة العربيسة للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.

الدكتور وليد أحمد العنائي:

مقال: الدليل نحو بناء قاعدة بيانات للسانيات الحاسوبية العربية، السجل العلمى لندوة: تقنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ١٦-١٧ صفر ١٤٢٨هـ، ٢-٧ مارس ٢٠٠٧م.

• الدكتوريجي هلال:

تحليل صرفي للعربية، ملتقى الكويت للعلاج الآلي، الكويت، ١٩٨٥م. لغة لمحلل صرفي للغة العربية، الندوة الدولية الثانية لجمعية اللــسانيات بـــالمغرب، الرباط، أكتوبر ١٩٨٨م.

#### ثانيا: التطبيقات الحاسوبية

• سعد الواصل:

بونامج كتابة الأعداد بالحروف العربية، موجود على الرابط:

(http://www.saaid.net/book/p/h.zip)

شركة صخر:

المحلل الصرفي، موجود على الرابط:

(http://www.sakhr.com/tts/tts.asp)

محلل النصوص العربية، موجود على الرابط:

(http://textmining.sakhr.com/Main.asp?Lang=1)

المشكل الآلي للغة العربية، موجود على الرابط:

http://www.sakhr.com/Technology\_a/Diacritization/Default
.aspx?sec=Technology&item=Diacritization)

المصحح الآلي، موجود على الرابط:

(http://corrector.sakhr.com/Main.asp)

الناطق العربي الآلي، موجود على الرابط:

http://www.sakhr.com/tts/tts.asp)

• الدكتورة فاتن محجازي، والمهندس شادي دليلة:

المحلل الصوبي للنصوص العربية، موجود على الرابط:

(http://engdalila.jeeran.com/civil)

• الفريق العربي للبرعجة • • • ٢:

القارئ الآلي العربي، موجود على الرابط:

(http://www.arabteam2000.com)

### ثالثاً: المواقع الإلكترونية

موقع الجمعية الدولية للمترجمين العرب:

(http://www.wataonline.net)

موقع شركة (صخر) للبرمجيات:

(http://www.sakhr.com)

• موقع صلاح الدين الناجم:

(www.alnajem.com)

• موقع الفريق العربي للبرعجة ٢٠٠٠:

(http://www.arabteam2000.com)

• موقع مجلة التواصل اللسان:

(http://www.ajman.ac.ae)

موقع مركز التراث للبرمجيات:

http://www.turath.com)

# توزيع الطُمطُمانية في اللهجات العربية المعاصرة

### د. جُمعان عبد الكريم عطية الغامدي(\*)

I

الطمطمانية الهجة عربية جنوبية قديمة ، وقد ظنها بعض قدماء النفويين العرب من قبيل إبدال اللام من (أل) التعريف ميسًا ، ووسموا هذا الإبدال بالشنوذ (۱۰). في حين اعتبرها آخرون من قبيل الاختلاف بين اللغات (اللهجات) يقول الرماني : «ومن الناس من يجعل هذه الميم بدلًا من اللام لكثرة السلام في ذلك، وقلة الميم ، ومنهم من يجعل ذلك لغتين ، لأن الذين يقولون هذا لا يقولون ذلك» (۱۰).

والصواب أن الطمطمانية لقب للهجة تختص في تعريفها الأسماء باستعمال (أم) ولا تستعمل (أل) ، وألقاب اللهجات العربية المشهورة بعضها يفهم منه دلالته

 <sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وعضو جمعية اللهجات والنراث الشعبي / جامعة الباحة
 المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>١) انظر : أبو الفتح عثمان بن جني . سر صناعة الإعراب ، تحقيق حسن هنداوي (دمــشق : دار القلم ، ط الثانية، ١٤١٣ هــ/١٩٩٣) ، ج الأول ، ص ٤٢٣ . ومرد الشذوذ هو البعد الصوتي في المخرج ، وفي بعض الصفات بين اللام ، والميم.

الصوبي في المحرج ، وفي بعض الصفف بين الدم وقد تابع ابن جني على ذلك عدد من العلماء ، انظر :

<sup>-</sup> موفق الدين بنَ يعيش . شرح المقصل ( بيروت : عالم الكتـب ، بــدون تـــاريخ ) ، ج العاشر، ص ٢٤.

ابن عصفور الأشيلي . العمتع في التصريف ، تحقيق د. فخر الدين قباوة ، (بيسروت : دار الأفاق الجديدة ، ط الثالثة ١٣٩٨هـ/٩٧٨م) ، ج الأول ، ص ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الدَّسن على بن عيسى الرماني . معانى الحروث ، تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي (١) القاهرة : دار نهضة مصر ، ١٩٧٣) ، ص ٧١.

المباشرة على اللهجة ، كلاستنطاء والكشكشة ، وبعضها الآخر لا صلة واضحة بين اللقب والاستعمال اللهجي ، كالتنتلة ، والطمطمانية.

بيد أنه يمكن أن يفهم من إطلاق الطمطمانية هنا أنه يعني إصدار حكم يتضمن رداءة هذه اللهجة ، والحظ من منزلتها. (٣) وهو حكم قيمي كثيراً ما نلقاه في تصنيفات القدماء لبعض اللهجات غير أنه بعيد عن العلمية.

وواقع اللهجات العربية المعاصرة يشي باستمرار كثير من اللهجات العربية التي سجلها قدماء اللغويين العرب في أرجاء مختلفة من السبلاد العربيسة تكاد الجزيرة العربية تحتفظ بمعظمها ، مع ملاحظة ما طرأ على تلك اللهجات مسن تغيرات لغوية ، أو غير لغوية ، تتعلق ببقائها ، أو انتقالها من مواضعها القديمة.

ومن تلك اللهجات العربية القديمة التي استمر النطق بها حتى يوم الناس هذا لهجة الطمطماتية .

وسوف يقوم البحث برصد مواضع هذه اللهجة ، وتوضيح حدودها الإقليمية، وما يستعمل معها في تلك الحدود من الهجات موازية ، مع بيان ما طرأ على الطمطمانية من تَغَيُّر صوتى ، أو تَغَيَّر مكانى معتمدًا على المصادر الآتية:

أولاً: الرواة اللغويون من أصحاب اللهجة أنفسهم ، وقد انقسمت هذه الفئة قسمين :

<sup>(</sup>٣) يجب أن يكون معلوماً أنه ليس من مهمة هذا البحث الرجوع إلى الخلافات التفصيلية والدراسات المختلفة للطمطمانية عند القدماء ، ولا أراء العلماء فيها إلا بقدر ما يرفد ذلك موضوع البحث ، لتفصيل أكثر حول معنى هذا اللقب وحول أراء القدماء والمحدثين في هذه اللهجة عموماً انظر :

جمعان عبد الكريم الغامدي : لهجة أزد السراة في عصر الاحتجاج اللغوي ، (جازان : نادي جازان الأدبي ، ٢٤٦ هـ (٢٠٠٠م) ، ص ص ٥٩-٦٥.

بدون المبيلي من كثيراً عن لقب آخر من أماكن توزيعها في اللهجات العربية المعاصدة ، وكانت النتيجة تستعمل من غير أن يكون لها لقب معين إلا الإشارة إلى أن فلانسا يسمتعمل "أ "

١ - فنة خاصة متعلمة بعضها جامعي دو معرفة باللغة العربية ، ومعظمها متخصص في دراسة اللغة العربية ، وبعض هذه الفنة يتميز بشهادات أكاديمية أعلى من الشهادة الجامعية ، كما تشمل هذه الفنة بعض كبار السن ، وقد اسسنند البحث على هذه الفنة ، إما بنقل تحديداتها اللهجة الطمطمانية ، أو بسسماع هذه اللهجة من بعض أفراد هذه الفنة . (١)

٧- الباحث نفسه ؛ بصفته راوية لهذه اللهجة. (\*)

ثانيا: المراجع الحديثة المكتوبة التي قامت بتحديد مواضع الطمطمانية ، خصوصاً في اليمن ، وسيشار إلى تلك المراجع في موضعها من البحث.

وقبل الحديث عن أماكن توزيع هذه الطمطماتية فسي اللهجات المعاصدرة يحسن بيان حدود هذه اللهجة قديماً ، ويلحظ أن رابين (Rabi) يفصل بين الطمطمانية وبين استعمال (أم) أداة للتعريف ، كما أنه - كما يظهر - يعدد ما وسمه الهمداني بالتحمير في بعض قبائل اليمن في النصف الأول من القرن الرابع الهجري سمات لغوية أخرى لا تختص بجعل أداة التعريف (أم) فقط ، وهدو ما يفهم من كلام الهمداني نفسه ، ولكننا اعتبرنا كل ما وسمه الهمداني بالتحمير من القبائل اليمنية مستعملاً لأداة التعريف (أم) ، يدل على ذلك استثناؤه من فصصاحة سفيان بن أرحب نطقهم بـ (أم) .

 <sup>(</sup>٤) يتوفر لدى الباحث عدد من التسجيلات ، وعدد من الأوراق المكتوبة بخط البد لهذه اللهجــة بخط أصحابها .

<sup>(</sup>٥) يسكن الباحث قربياً من الإقليم اللهجي للطمطمانية ، ودرس اللغة العربية في مدينة أبها ، وله أصدقاء كثر في أنحاء المنطقة الجنوبية وخصوصاً في منطقة جازان ، كما أنه قام بتدريس فقه اللغة في كلية المعلمين في الباحة وقد أفاد من تتبع لهجات طلابه في هذه المنطقة التي تقف عندها نهاية لهجة الطمطمانية . كما أنه قام برحلة إلى اليمن في خريف ٢٠٠٦ وسمع هذه اللهجة بنفسه في بعض أنحاء اليمن .

أما ما يؤخذ على رابين (Rabin) ، فهو عدم إشارته إلى استعمال قبائه الأزد ، التي تسكن في تهامة والسراة لهذه اللهجة ، رغم أنه أشار إلى استعمال فبيلة طيء لأداة التعريف (أم) . (1)

وعند تتبع وصف القدماء لهذه اللهجة تجدهم يذكرون أنها تخصص حميسر وبعضهم يعممها على اليمن  $^{(\vee)}$ ، ويضيف بعض تلك المصادر قبائسل الأزد  $^{(\wedge)}$  ويضيف بعضها من الأزد قبيلة دوس ، حيث تنسب عبارة لأبي هريسرة عبسد الرحمن بن صخر الدوسي استعمل فيها  $^{(\wedge)}$  حينما قال : «طاب أم ضسرب» وحل أم فتال ».

 <sup>(</sup>٦) انظر : حاييم رايين : اللهجات العربية الغربية الغيبة ، ترجمة عبـد الـرحمن أيـوب ،
 (الكويت ، جامعة الكويت ١٩٨٦) ، ص ٥٧ ، وص ص ٩٧ - ٩٩.

<sup>(</sup>٧) أنظر :

أبو منصور الثعالبي . فقه اللغة وصر العربية ، (بيروت : دار الكتب العلميــة ، بــدون تاريخ) ، ص ۱۰۷ .

<sup>-</sup> القاسم بن على الحريرى: درة الغواص في أوهام الغواص ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة - دار نهضة مصر ، ١٩٧٥) ، ص ٢٤٩.

<sup>-</sup> رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي . شرح الكافية في النحسو لابسن الحاجسب ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ط الثالثة ، ٢٠٤ هـــ/ ١٩٨٢م) ، ج الثاني ، ص ١٣١.

<sup>-</sup> جُمَّالُ الدين بن هاشم الانصاري . مغنى الليب عن كتب الأعاريب ، تحقيق د. مسازن المبارك ، ومحمد على حمد الله ، (بيروت : ط الخامسة) ، ص ص ٧٠ - ٧١.

 <sup>-</sup> نشران بن سعید الحمیری . شمص التطوم ودواء کلام العرب من الکلوم ، تحقیق عبد الله عبد الله عبد الله الکریم الجرافی ( بیروت : عالم الکتب ، بدون تاریخ ) ، ج الأول ، ص ۱٤.

<sup>-</sup> جلال الدين السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأتواعها ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى بك ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجاوي ، (القاهرة : دار التراث ، بدون تاريخ )، ج الأول ، ص ٢٣٩.

محمد مرتضى الزبيدي . تاج العروس من جـواهر القـاهوس ، (مـصر : المطبعـة الخيرية، الطبعة الأولى ١٣٠٦هـ) ، المقدمة ، ج الأول ، ص ٨.

 <sup>(</sup>٨) انظر : أبو العباس أحمد بن يحيي ثعلب . مجالس أهلب ، تحقيق عبد الـــسلام هـــارون ،
 (القاهرة : دار المعارف ، ط الخامسة ، ١٩٨٧) ، ج الأول ، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: صاحب مقدمة كتاب المباني (مجهرل). مقدمتان في علسوم القسرآن ، نـشرهما المستـشرق: أرثــر جنــدي ، (القـــاهرة: مكتبــة الخــانجي ، الطبعــة الثانيــة ، ١٣٩٧هــ/١٩٩١)، ص ٢٠٢٠

<sup>-</sup> الرماني ، معانى الحروف ، ص ٧١.

في حين تذكر مصادر أخرى قبيلة طيء. (۱۱) وهذه القبائسل تسشترك فسي أصولها القحطاتية جميعاً ، إلا أن الغريب أن هناك من القدماء من يضيف بعسض قبيلة هذيل المضرية (۱۱) إلى القبائل القحطانية التي استعملت هذه اللهجة ، ولسم يشر الدكتور عبد الجواد الطيب في بحثه حول لغة هذيل إلى أن قبيلة هذيل ، أو بعض أجزائها تستعمل أداة التعريف (أم). (۱۱)

ويمكن أن يُفسَّر وجود هذه اللهجة في قبيلة هنيل المضرية بتجاور هذه القبيلة مع بعض القبائل ذات الأصول القحطةية التي تنطق بهذه اللهجة. (١٣)

أما الهمداني ، فقد أشار في وصفه للغات المناطق البمنية إلى أن بعضها مازالت تتحدث بالحميرية ، كسرو حمير وجعدة ، حيث ذكر أن هؤلاء في كلامهم شيء من التحمير ، وكذلك بلد الكلاع وسحلان وجيشان ووراخ وخضر والصهيب وبدر . أما الحميرية القُحة ، فمن حقل قتاب إلى ذمار . والخشب ثم خيوان إلى صعدة ففصحاء وفيهم حميرية ، ثم يصف بلد سفيان أرحب بالفصلحة ، إلا فسي مثل قولهم أم رجل وقيد بعيراك ورأيت أخواك . وذكر أنه يشاركهم في إبدال الميم من اللام في الرجل والبعير وما أشبهه . الأشعر وعك وبعض حكم من أهل تهامة

ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . څریب الحدیث ، تحقیق : عبد المعطی أمین قلعجی (بیروت : دار الکتب العلمیة ، ط الأولی ، ۱٤٠٥ هـ/۱۹۸۰م) ، ج الثانی ، ص ۲۰.

<sup>-</sup> أبو الفضل جمال الدين بن منظور . لسان العسرب ، (بيسروت : دار صسادر ، بـــدون تاريخ)، ج الثاني ، (مليب).

<sup>(</sup>۱۰) انظر :

<sup>-</sup> الرضى . شرح الكافية ، الجزء الثاني ، ص ١٣١.

<sup>-</sup> ابن هشام ، مغنى اللبيب ، ص ٧٠.

<sup>-</sup> أبو الحسن على بن محمد الأشمونى . شرح الأشمونى على ألفية لين مثلك ، ( ببروت : دار الفكر ، بدون تاريخ ) ، الجزء الأول ، ص ٣٧ ، وص ٩٦.

<sup>(</sup>١١) الرماني ، معاني الحروف ، ص ٧١.

<sup>(</sup>١٢) لنظر : عبد الجواد الطيب . من لغات العرب لغة هذيل ، (القاهرة ، بـدون دار طبع ، ١٩٨٥م) ، ص ص ٥-٤٨٤.

<sup>(</sup>١٣) انظر : الغامدي ، لهجة ارد السراة في عصر الاحتجاج اللغوى ، ص ص ٣٠٦-٣٠٧.

وغنر مطرة ونهم ومرهبة ونبيان . ويصف صنعاء بأن في أهلها بقايا مسن العربية المحضة ونبذ من كلام حمير . أما شبام أقيان والمصانع وتُخلى ، فهسي حميرية محضة . وهو يذكر في أثناء ذلك كثيراً مسن مناطق السيمن ويسعفها بالفصاحة . أما المناطق التي كانت خارج إقليم اليمن كجبال السراة وتهامتها ، فلم يشر الهمداني إلى استعمالهم (أم) بل وصفهم بالفصاحة ، وإن كان قد قلل من فصاحة الأجزاء التهامية (11) . ومقياس الفصاحة عنده هو القرب مسن مقاييس النحو العربي كما يرجح ذلك المستشرق يوهان فك. (10)

وقد ذكر الهمداني أن بعض القبائل يستعمل (أن) (١٦) كأداة تعريف . والنون فيها كما يظهر مبدئة من الميم ، وإلى بقايا هذا الاستعمال في العصر الحاضسر أشار خليل نامي ، إذ ذكر بعض أهل تهامة اليمن قد يستعمل (أن) ، أما في زبيد فتُستعمل (أم) كما تستعمل (أل) (١٦).

ونجد بعد ذلك عند الزمخشري في منتصف القرن السادس الهجري وصفاً لاستعمال (أم) خارج إقليم اليمن فيما بين مكة والايمن وخصوصاً في وادي حلسي ابن يعقوب الواقع في تهامة ، حيث يقول : «كان لي بمكة غالم مولد فاصيح سروي المولد خلوي المنشأ يقول للكوكب الطالع بالعشي : امضي أمبقر ، وطائه الله على الخبر وطامه ، ورأيته من كثب وكثب».(١٨)

 <sup>(</sup>١٤) انظر : الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب ، تحقيق محمد بن على الأكسوع،
 (الرياض : دار الهمامة ، ١٣٩٧هـ/١٩٩٧م) ، ص ص ٢٧٧-٢٧٩.

<sup>(</sup>١٥) ُ يوّهانَ قَك . للعُربية دراسك في اللّفة واللّهجات والأساليب ، ترجمة : رمــضان عبــد التواب، (القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٤٠٠هــ/١٩٨٠م) ، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>١٦) الهمداني ، الأكليل ، ج الثاني ، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>١٧) خليل يديي نامي . در امعات في اللغة العربية ، (القــاهرة : دار المعـــارف ، ١٩٧٤) ، ص٧٤.

<sup>(</sup>١٨) أبر الحسن علم الدين بن محمد السخاوي منير الديلجي في تقسير الأحاجي ، تحقيق : سلامة عبد القادر المرافي ، (رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، ٢٠١ هـ ١٩٨٥ م) ، ج الثاني ، ص ٢٠٩.

وعلى ما في هذا النص من دلالة استمرار النطق بلم في تهامة الواقعة فيما بين مكة واليمن ، فإنه يدلُ كذلك على أن الإبدال بين الميم والنون ، والميم والباء ظاهرة كانت منتشرة في تهامة ليس في (أم) فحسب ، بل في غيسر ذلسك مسن الكلمات.

ولذلك لا يمكن الموافقة تماماً على اعتبار أن إقليم اليمن قديماً كان يستعمل الثلاثة أساليب في التعريف هي (أل) ، و(أم) ، و(أن) ! إذ إن استعمال (أن) قليل ، وهي مبدلة من (أم) . والصحيح أنهما في الحقيقة أداتا تعريف ، وتكون (أم) لها طريقتان في النطق بإبقاء الميم أو إبدالها نوناً ؛ إذ يتوافر القرب في المخرج والاشتراك في بعض الصفات الصوتية بين الميم والنون ، علاوة على أن هذين الصوتين من أكثر الأصوات استعمالاً في اللغية العربية (٢٠) ، وكثرة الاستعمال مدعاة للتغير . (٢٠)

<sup>(</sup>١٩) على محمد غالب ردمان المخلافي . العنسوب إلى لهجات السيدن فسي كتـب التسراث ، (صنعاء: وزارة التقافة والسياحة ٤٢٥هـ ٢٠٠٤م) ، ص ١٢٤

<sup>(</sup>٢٠) يصنف صرت الميم في الأصوات الشفتانية ، في حين يصنف صوت النون في الأصوات الله المناتية ، ومع ذلك فهناك تقارب في كيفية خروج الصوتين ، وفي صحفاتهما فالنون «صوت أنفي مجهور يتم نطقه بجعل طرف اللمان متصلاً باللثة ، مع خفض الطبق ؛ ليفتح المجرى الأنفي ... وهي بهذا الوصف كالميم تماماً ، غير أن الفرق بينهما أن طرف اللمان مع النون يلتقي باللثة ، فيمتع مرور الهواء عن طريق الفم بعكس الميم ، فإن الذي يمنع مرور الهواء من طرور الهواء معم الميا الشعتان».

رمضان عبدالتواب . المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث (القاهرة : مكتبة الضانجي ، ط ، الثانية ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م) ، ص ٤٩.

ومن المعروف أن النون ُوالميم مَن أكثر الأصوات شيوعاً في اللغة العربية إذ نسبة المعيم ١٣٤ في كل ألف من الأصوات الساكنة والنون ١١٢. انظر :

أيراهيم أنيس . الأصوات اللغوية ، (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ط الخامسة ،
 ٩٧٩ م) ، ص ١٧٧.

فللتقارب في كيفية النطق واشتراك الميم والنون في صفات الجهر ، والتوسط بين الشدة والرخاوة ، والغنة أي الأنفية.

انظر في تفصيل تلك الصفات و الخلاف بين القدماء والمحدثين حول مصطلحاتها ومفاهيمها: - غانم قدوري الحمد . المدخل إلى علم أصوات العربيــة ، (عَمّــان : دار عمّــار ، ط الأولى، ١٤٧٥هــ/٢٠٤٤) ، ص ص ٢٠ - ١٧٤.

 <sup>(</sup>٢١) انظر : - إيراهيم أنيس . الأصوات اللغوية ، مرجع سابق ، ص ١٧٢.
 - الغامدي . لهجة أزد السراة ، مرجع سابق ، ص ٨٠.

<sup>»</sup> العامدي . **دهج**ه ارد السراه ، مرجع سبن ، هن ۱

فاذا ما انتقلنا إلى الدارسين المحدثين ، الذين تناولوا أداة التعريف (أم) في اللهجات المعاصرة نجد بعضهم يبتعد عن الدقة العلمية في الوصف الدقيق لهده الظاهرة من الناحية الصوتية (۲۲)، وفي ضبط مواضعها ، والإقليم اللهجي ، الذي تنتشر فيه ، فضلاً عن عدم رسم الخرائط اللغوية ، التسي توضيح حدود هده اللهجة حتى الآن.

فنجد رابين (Rabin) يذكر أن هذه اللهجة ما تزال تستعمل في اليمن ولكنه لا يحدد بدقة مواضع استعمالها ، بيد أنه يذكر مواضع استعمالها خارج البيمن

<sup>(</sup>٢٢) لم يلتفت الذين تناولوا ظاهرة الطمطمانية للتغيرات الحادثة فى طريقة النطق (أم) ، إذ إنها تنوعت صوتياً إلى (أم) بكسر الهمزة ، وإلى إيدال الميم بالنون وإيدالها بالباء كما تتبعها البحث فى اللجهات المسموعة الآن في جنوبي الجزيرة العربية.

 <sup>(</sup>٢٣) تكاد تكون ظاهرة إهمال استعمال الخرائط اللغوية في دراسة اللهجات المعاصدة عند
 الباحثين العرب سمة لمعظم بحوثهم انظر على سبيل التمثيل لا الحصر :

أمين محمد فاخر . اللهجة القطرية الحديثة وصلتها باللهجات العربية القديمة مع دراسسة لبعض الظواهر . (القاهرة : مطبعة حسان ، ۱۶۰۳هـ/۱۹۸۳م). ص ص ۲-۷۷.

<sup>-</sup> عبد العزيز مطر . ظواهر تادرة في لهجات الخليج العربي . (قطسر : دار قطسري بسن الفجاءة، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م) ، ص ص ١١-٩٠.

أحمد حسين شرف الدين . دراسات في لهجات شغال وجنوب الجزيرة العربية . (الرياض :
 مطابع الفرزدق ، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م) ، ص ص ٥-٦٨.

<sup>-</sup> عبد العزيز مطر.. الأصالة العربية في لهجات الخليج العربي. (القاهرة: عالم الكتب، مدد العربي. (القاهرة: عالم الكتب، مدد العربي. العربي. مدد العربي. العربي. مدد العربي. مدد العربي. العربي. العربي. العربي. مدد العربي. العربي. مدد العربي. العربي. العربي. العربي. العربي. العربي. العربي. العربي. مدد العربي. العربي

أحمد عبد الرحمن حماد . الخصائص الصوتية في لهجة الإمارات العربية. (الإسكندرية :
 دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٦) ، ص ص ٧-٥٥.

فيقول: إنها تستعمل في تهامة وفي المخا، كما ينقل عن (كامقماير) أنها ما تزال مستعملة في بني مُرة الذين يسكنون شمالي الربع الخالي، وفي بدو وسط إفريقيا. (٢٠)

أما خليل نامى ، فيقول : فيجعل (أن) تستعمل كأداة تعريف في العواليق العليا بجمهررية جنوب اليمن الشعبية . كما أنه ينقل عن فيلبى أنه سمع بعسض العرب في رحلته إلى الربع الخالي يقولون : «ربع إن خالي» . ويدذكر الدكتور خليل أنه سمعهم في تهامة اليمن يقولون أنجدي ويقول كذلك :

« وسمعتهم يقولون في زبيد : أمبيت بمعنى البيست ، كمسا يستخدمون كذلك أداة التعريف (أل) فيقولون النساس والسساءة بمعنى الساعة ، وسمعتهم يقولون أيضاً في مدينة بيت الفقيسه بتهامة اليمن أم دكان = الدكان ، أم إشسة ، العشة ..... وكدنك فسي بلسدة حسيس ، وكسل هسذه السبلاد من تهامة ... وقد أخبروني في بيست حميد بسوادي شسراع من بلاد أرحب أن أم التعريف تستخدم مسن بسلاد الخسارد إلى بالذ أرحب إلا بنى الحارث ...» (٢٠)

ويحدد استعمائها في اليمن أحمد حسين شرف الدين ، فيقول : إنها تستعمل في «بعض جهات حاشد وأرحب وبني حشيش ويعض بالاد همدان وسحار الشام من صعدة ، وبالأخص في قرية الطلح ، وفي معظم مناطق تهامة».(٢٦)

<sup>(</sup>٢٤) انظر : رابين . اللهجات العربية الغربية القديمة ، مرجع سابق. ص ص ٧٥-٧١.

<sup>(</sup>٢٠) نامى ، دراسات في اللغة العربية ، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢٦) أحمد حسين شرف الدين ، المرجع السابق ، ص ٥١.

ويبدو أن استعمالها في المنطقة الجبلية من اليمن في هذا العصر محدود ، حيث تجد محمد ضيف الله محمد الشماري في در استه اللهجة خُبان التي تقع في اليمن الأوسط إلى الجنوب من العاصمة صنعاء في مديريتي الرضمة والسعدة لا يشير إلى استعمال (أم) أداة للتعريف ، بل ينص على أن أداة التعريف في هذه المنطقة هي (أل) فقط (۱۲) ، وهذه من المناطق التي كان يصفها الهمدائي في القرن الرابع الهجري بالحميرية الخالصة ، زيادة على ذلك فإن ظفار عاصسمة الحميريين المشهورة كات في نطاق دراسة لهجة خُبان ولم يبق فيما حولها من قرى في هذا الزمن أثر لاستعمال (أم) أداة للتعريف مما يرجح تهامية هذا الاستعمال.

والحقيقة اللغوية الماثلة الآن<sup>(٢٨)</sup> أن كل تهامة اليمن تستعمل (أم) في اللغة المحكية الشفهية ، وإنه من النادر سماع أداة تعريف بغيرها.

وسمع الباحث بنفسه الاستعمال الشائع لـ (أم) في تهامة الملكة العربيسة السعودية ، وفي تهامة اليمن في أسواقهم في مدينة الزيديّة وفي بعض القرى التي على الطريق بالقرب من وادى مور ، وفي الطريق إلى حجّة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۷) محمد ضيف الله محمد الشماري ، لهچة خَيَان دراسة لڤوية ، (صنعاء : وزارة الثقافة والسياحة ، ۱۹۹هـ ۲۰۰۶) ، ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢٨) أخبرني بذلك حسين دغريري دكتوراه في الأدب والنقد وزميل دراسة في أبها وهـو مـن أهالي منطقة جاز أن وتحديداً من أحد المسارحة ، وهو كثير السغر إلى تهامة السيمن ، وذو اهتمام بملاحظة بعض الاستعمالات اللهجية ، وقد قمت بصحيته برحلة في خريسف ٢٠٠٦ إلى البين عن طريق جاز أن – وتهامة ، وقد حصلت منه على هذه المعلومات فـي هـذه الرحلة ، وتتبعت نطقها بنفسي في أثناء الطريق داخل تهامة الملكة السعودية وداخل نهامـة البين.

كان الحديث منصباً على الجزء الأول من استعمال (أم) في السيمن حيث الاستعمال الأصلي لهذه الكلمة . أما إشارات الباحثين اللغويين إلى المناطق التي تستعملها خارج اليمن فهي إشارات متفرقة تذكر أنها سمعت عند بني مرة في الربع الخالي ، وعند بعض بدو وسط إفريقيا . ويرجح رمضان عبد التواب أن في اللهجة المصرية الحديثة كلمة واحدة تتعرف بـ (أم) هي (البارحـة) التي ينطقها المصريون : (امبارح) . ولكنه لا يذكر شيئاً عن استمرار استعمالها في أماكن أخرى في العصر الحالي ، إلا إشارة بأنها ظاهرة شاتعة في بعض جهات اليمن، (٢٠) من غير تحديد لتلك الجهات.

في حين يأتي أحمد قدور بمثال آخر إضافة إلى (امبارح) ، وهـو (امتـوا) يريدون : التو بمعنى الآن . ويكنفي بالتعليق على هذه اللهجة بعبـارات عامـة تشير إلى أنه ترد أمثلة قليلة لاستعمال (أم) في اللهجات الحديثة دون تحديد (٢٠٠) ويظهر أنه يشير إلى أن هاتين الكلمتين تستعملان في نسيج بنية اللهجة السورية الدارجة.

وقد يُفسر انتقال استعمال (أم) في تلك المواضع بأن مصر كاتت موضع سكنى لكثير من القبائل اليمنية التي كاتت من أوائسل القبائسل العربية ، التي استوطنتها ، وكذلك الشام ، وقد بقيت تلك الكلمات القلبائسة المرتبطة بطريقة استعمال (أم) أداة للتعريف ككلمات متجمدة من بقايا لهجات القبائسل اليمنية كجزيرة لغوية حتى العصر الحاضر.

<sup>(</sup>۲۹) رمضان عبد النواب ، فصول في فقه العربية ، (القاهرة : مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة، ۱٤٠٨هـ / ۱۹۸۷م)، ص ۱۳۰۰.

 <sup>(</sup>٣٠) أحمد محمد قدور ، مدخل إلى فقه اللغة العربية ، (دمشق : دار الفكر ، الطبعة الثانية ،
 ١٤٢٠هـــــ/١٩٩٩م) ، ص ١٤٠٠.

أو قد يُفسر هذا الاستعمال تفسير صوتيًا فنولوجيًا بوساطة إبدال (اللام) من (أل) التعريف إلى نون (٢١) ثم تحولها بعد ذلك إلى (مسيم) لمجاورتها صوت (الباء) في كلمة (البارح) ، وتحول النون إلى ميم في (أمتو) ، للتقارب في المخرج والصفة بين النون والميم ؛ ولا علاقة حيننذ لهذا التطور الصوتي بلهجة الطمطماتية .

أما بنو مرة في الربع الخالي ، فهم ذوو أصول يمانية يرجعون إلى قبيلسة يام الهمدانية (٢٦) ، وكذلك بعض القبائل التي تسكن صحراء أفريقيا.(٢٣)

ولكن الأمر المهم الذي تجب الإشارة إليه في هذا البحث أن استعمال (أم) لم يزل مسموعاً في بعض اللهجات العربية المعاصرة في الجزيرة العربية سماعاً كثيراً وشاتعاً في اللغة الشفهية المحكية ، وقلما تتبع الباحثون استعمالات (أم) ، ومقدار شيوعها . مع أن ذلك الأمر فضلاً عن توثيقه للهجة عربية مهمة قد يلقي ببعض الأضواء على تأصيل هذه اللهجة ، وعلى تاريخ أدوات التعريف في اللغات اليمنية الجنوبية عموماً.

ويمكن تحديد مواضع انتشار تلك اللهجة الواسعة على النحو الآتي :

أ- تهامة اليمن أي السهل المناطى الممتد في نطاق دولة من مضيق باب المندب
 إلى ميدى . إضافة إلى المناطق الجبلية التي تعد جزءاً من تهامسة السيمن.

<sup>(</sup>٣١) إمكان الإبدال الصوتي بين اللام والنون على سبيل الاطراد أكثر احتمالاً من اللام والموم ، لتقارب اللام والنون في المخرج ، واشتراكهما في صفات الجهر ، والتوسط بسين السشدة والرخاوة ، وكونهما من أصوات الذلاقة . أما الموم واللام فبينهما بعد مخرجي يجمل مسن الصعوبة حدوث الإبدال بينهما إلا على سبيل الشذوذ .

<sup>(</sup>٣٢) انظر : مصطفى مراد الدباغ ، الجزيرة العربية موطن العرب ومهد الإسلام ، (بيسروت : دار الطليعة ، الطبعة الأولى ، ١٩٣٣) ، الجزء الأول ، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣٣) انظر : الهمداني . الإكليل ، الجزء الثاني ، ص ٩٣ ، وص ١٩٣.

يضاف إلى ذلك استعمال (أن) التي أبدلت فيها النون من المسيم قلسيلاً . ولا تستعمل (أل) إلا بصفة قليلة في بعض المدن كزبيد وبيت الفقيه ؛ وفي اللغسة الرسمية غالباً .

بعض المناطق المحدودة في السلسلة الجبلية اليمنية ، وهي بعض المناطق القريبة من مدينة صعدة ، مع مناطق قليلة بين صنعاء وتعز ، أما الغالب، فهو استعمالاً (أل) في المناطق الجبلية من اليمن ، خصوصاً السفوح الشرقية لتلك الجبال .

ت- تهامة منطقة جازان بما فيها المنطقة الجبئية كجبل فيفا ، وجبل بني مالك وغيرهما من الجبال . ولهجة استعمال (أم) في منطقة جازان هي الأكثسر استعمالا في اللهجة الدارجة سوى بين كبار السن من الرجال والنساء أو بين أجيال الشباب ، ولم يدخل استعمال (أل) كلااة تعريف إلا في اللغة الرسمية أو شبه الاسمية . (17)

ومن أمثلة استعمالها التي سمعتها ، أو رويت لي ما يلي :

- المتحدث: حسين أحمد حمد دغريري . (١٥٠)
- «هذا مفتاح أم بيت (ħūm) وأم (wm) سيارة ».
  - « أم (?am?) جبل ».

<sup>(</sup>٣٤) يقصد باللغة الرسمية لغة وسائل الإعسلام ، والاحتفالات ، والمخاطبات في الإدارات الحكومية ، والمدارس ، والجامعات . في حين شبه الرسمية هي اللغسة المحكية النسي يتداولها المتقفون في بعض الشؤون الثقافية العامة حيث يختلط استعمال (أم) مع (أل) ، مع غلبة استعمال (أل) خصوصاً عند تناول مصطلحات ، ومفاهيم غير ذات علاقــة بالــشأن المحلى لجازان .

<sup>(</sup>٣٥) العمر ٣٩ سنة ، والسكن : في أحد المسارحة .

المتحدث: امرأة من جبل بنى ماثك فى جازان

الرواى : زوجها عبد الله الحقلان الزهرانسي (٢٦) (دارس فسي قسم اللغسة العربية) بكلية المعلمين في الباحة .

- « عبد الله يشبَّح لام مطر » ، أي عبد الله ينظر إلى المطر .
- « باهيش اليوم نحا أم لاين » ، أي سأذهب اليوم عند البقرة .

ش- تهامة منطقة عسير التي تمند من شمالي منطقة جازان حتى جنوبي منطقة البلحة ويدخل فيها بعض المواقع التي تتبع لإمارة منطقة مكة كمدينة سببت شمران ، وكالمُعقص ، والعَرضيتين ، وكثير من القرى حول مدينة القُنفذة وهي تكاد تختفي في مدينة القنفذة لأن أهل هذه المدينة معظمهم مهاجرون إليها كالحضارم والأشراف ، وغيرهم من ذوي الأصول الإفريقية ، ويسشمل المعالم السلحلي ، والمنطقة الجبلية الداخلية ، ومن أهم مواقعها : رجال ألمع ، ومديئة محائل ، ومدينة بارق . (۲۷)

وقد سمعت استعمال (أم) في قحطان وألمع في أثناء دراستي في أبها ما بين عامي ١٤٠٩ هـ و ١٤١٣ هـ يستعملون (أم) إضافة إلى سسماعي لهذه اللهجة في سوق مدينة محائل في أثناء تخاطب المتسوقين كثيرًا.

ومن استعمالها في بلدة المعقص في العَرضية في قبيلة بني المنتسفر حيث نهاية حدود تهامة حسير وبداية المنطقة المتداخلة بين إمارة مكة وإمارة الباحة من تهامة ما يلى:

<sup>(</sup>٣٦) يعمل الراوي معلما ، وهو في الوقت نفسه دارس في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين في الباحة .

<sup>(</sup>٣٧) هذا التحديد يكاد يشمل معظم أجزاء القطاع التهامي في المملكة العربية السمعودية ، وقد تتبع الباحث هذا الاستعمال بنفسه من خلال السماع ، ومن خلال سؤال أهل هذه المواضع أنفسهم عن استعمال (أم) .

المتحدث : سالم محمد على المنتشري . (٢٨) - « ام (2im) مسلمين »

ويلحظ في امتداد منطقة تهامة عسير في المنطقة التابعة لإمارة مكة مثل سبت شُمْران ، والعَرضيتين ، والمعقص ، وبلغ يَسان ، وبنسي المنتسشر ، والعَوامر، وحَوَالة الخيطان والخبيرة ، وآل كثير ، وبني بجير ، وبني سنهيم أن (أم) طرأ عليها بعض التغيير حيث أصبحت تنطق (إم) بكسر الهمرة . كما أنها تنطق في بعض الكلمات في القبيلة الواحدة ، وعند الفرد ذاته (أب) بقلب الميم باء . وقد سألت أحدهم ، وهو إبراهيم عبد الله الشمراني (٢٩) عن سسر ذلك ؟ فقال : «لا أدري ولكن بعض الكلمات ننطقها بـ (إم) مثل : إم (mi?) حجر ، وبعض الكلمات ننطقها بـ (أب) مثل : أب (ab) جبل . ولا يمكن أن نخلط بينهما لأننا نشعر أن الكلمات التي تنطق باستعمال (أب) لا تستقيم في إن نطقت باستعمال (أب) لا تستقيم في

وهنا تتمثل ظاهرة بقاء طريقتين في النطق في مكان واحد ، ولدى متحدث واحد تمهيد لتغلب أحدهما على الأخرى .

ويحكى هذه اللهجة المتحدث السابق سالم المنتشري كما يرويها عن ساكني منطقته ، حيث يقول :

- « أب (ab?) جُدران انهدَّت» -

ويروي من الكلام الشائع : «أب (ab?) كتاب ، وأب (ab?) سيارة» .

ويختلف وضع استعمال (أم) في تهامة منطقة عسير عن جازان فهي أقل من حيث الاستعمال ، وبدأ كثير من أجيال الشباب يحاول أن يهجرها ، وإن كان حضورها مازال قويًا حتى الآن .

<sup>(</sup>٣٨) العمر ٣٥ عاماً . السكن : بلدة المعقص .

<sup>(</sup>٣٩) جرى اللقاء في يوم الأربعاء ٤ نيسان ٢٠٠٧ م .

ج- تهامة منطقة الباحة ، واستعمالها قليل جدًا ويوجد استعمال (أم) فـــي ثلاثـــة
 مواضع . مع ملاحظة أنها تنطق (إم) بكسر الهمزة .

الموضوع الأول : جبل شدا الأسفل . وقد انقرض فيه هذا الاستعمال . ولكسن كبار السن مازال يتندرون على ساكني الجبل بطريقة نطقهم .

• الراوي: محمد عوض الحداوي. (١٠)

«مُجلَّهة إم (tim) بعر مطحسة إم (tim) ناقة» . ، أي أن المطر قليل يجعل البعر يتفرق ويجعل الناقة بزل خفها حين تدعس عليه .

الموضوع الشافي: قرية رَحَاظة ويعض القرى المجاورة لها في فرعة غامد الزناد كقريتي حَمَّادة وجُبيلة ومازال كبار السن يستعملون (إم) إضافة إلى بعض الشباب وذلك لمجاورتهم فرعة بني سهيم من بلقرن ؛ وبلقرن ، وبلقرن من القبائل التي تعد ظاهرة استعمال (إم) فيها من الظواهر المنتشرة في تهامة وفي السراة .

الموضوع الثالث: بعض القرى القريبة من قلوة كقريسة إيسل (۱۱) سسلطان وبعض أفراد قرية لُقَنة ، وكقريتي الشعبان ، ودهو وسكنهما من إبل ظهيسرة وإيل فلاح وهم يستعملون فسي هساتين القسريتين (إم) ، و (أب) . وهاتسان الأخيرتان من قرى قبيلة زهران القريبة من السهل السلطلي .

ويختفي استعمال (إم) من بقية أرجاء تهامة الباحة في المخواة ، وقلوة، وقامة زهران بصفة عامة .

<sup>(</sup>٤٠) العمر ٥٨ عاماً . السكن : الباحة .

<sup>(</sup>٤١) كلمة (إيل) هي (أل) . وكان معظم أهالي منطقة الباحة في السراة وفي التهامة ينطقونها ممالة ، ولكن هذا النطق اختفى سوى عند بعض كبار السن في السراة ، مع استمراره في بعض الأماكن النائبة في تهامة .

ولكن استعمال (إم) يرجع إلى الظهور في منطقة نائية على الحدود بين قبيلة زهران وقبيلة بني مالك في تهامة حيث تستعملها قبيلة بني هــلال التــابعين لمركز أضم التابع لمحافظة الطائف . وهذا الموضع غير بعيـد كثيـرا عـن مواضع قبيلة هذيل التي ذكر بعض القدماء أن هذا الاستعمال قد سمُع فيهم . ويلحظ أن استعمال (أم) بعد خروجه من مدينة ميدي يستمر إلى بلدة نمرة في العرضية الشامية في تهامة مسافة تقدر بأكثر من ٥٠٠ كيلو متر ، ثم يظهر مرة أخرى في بعض القرى حول مدينة قلوة بعد حوالي ١٠٠ كيلو متر مــن نمرة أخرى في بعض القرى حوالي ٥٠٠ ميلاً في قبيلة بني هلال .

أما قبائل دوس كافة في السراة ، وفي تهامة فلا يستعملون (إم) في هذا العصر .

منطقة جبال السروات في عسير والباحة والطائف يختفي استعمال (أم) من هذه السلسلة الجبلية كما يختفي من منطقة نجران وسفوح جبال السسراة الشرقية.

غير أن المنطقة السروية الوحيدة التي يظهر فيها هذا الاستعمال هي منطقة تمتد حوالي ١٠٠ كيلو متر وتبدأ بقبيلة بلقرن في سبت العلايا وما حولها كالحميد، والشّغف، وآل عمران، وآل عبيد، والمشايعة، وثمّا، وكذلك شُمران في باشوت والبَشائر، وعليان في ألمنة، وختعم، في البلس وما حوله، وآل حبّة، وبني ميمون في شرى (٢٠) لما قرية حَوالة فسلا ينطق أفرادها في السراة به (أم) لكن قسمها التهلمي المتمثل بحوالة الخبيسرة لا ترالان تستصلان (أم).

<sup>(</sup>٤٢) ليس هناك من سبب واضح لاختصاص هذه المنطقة الجبلية المحدودة باستعمال (أم) ، ولكن قد يُرَجِّح أن هذه القبائل كانت تمكن تهامة إلى الجبال ؛ إذ تَبيَّن أن استعمال (أم) هو استعمال تهامي أصيل . أو أنها حين خرجت من اليمن في هجرتها إلى كانت مساكنها في تهامة المين آنذاك .

وبذلك فإن حدود استعمال (إم) في جبال السراة تبدأ ببداية سراة بلقسرن وتنتهي قبل قرية قدَّانة ، فلا ينطقها أحد من سراة غلمد وزهران .

ويلحظ أن استعمال (أم) يتغير في هذه المناطق إلى (إم) بكسر الهمسرة ، موهو استعمال يميل إلى اسمجام صالات الكسرة المرتفع الأمامي ؛ إذ يكون اللسان مرتفعًا من الأمام ، مع وضع خاص للشفة يميل إلى هبوط الشفة العليا ، وتقاربها مع الشفة السفلى . وهذه الكيفية تتناسب مع طريقة النطق بالميم التي يحدث فيها هبوط الشفة العليا لتلتقي التقاء محكماً بالشفة السفلى ليعود صوت الميم ليخسرج من الأنف . في حين أن نطق (أم) بالفتح لا يحدث فيه انسجام توافقي في هيئسة النطق ؛ إذ الوضع مع صالات الفتحة القصير يستلزم أن يكون اللسان مستلقياً في قاع الفم ، وأن تأخذ الشفتان وضعاً أميل إلى الانبساط ، ثم يكون هناك وضع آخر للنطق بالميم ؛ أي أن النطق مع (إم) ، ومن المعروف أن اللهجات تميسل إلى الانسجام الصوتي وإلى السهولة في الغالب ..

ومن الجدير بالذكر أن القبائل في هذه المنطقة التي تقع شمالي منطقــة عسير ذات أصول متعددة ، كما أن نطق قبيلة خثعم بالطمطمانية ربما يكون أحــد المرجّحات اللسانية التي قد ترد أصول هذه القبيلة إلى القبائل القحطانية .

ومما يلفت النظر أنه على الرغم من بعد وادي شُواص عن جبل السبلَس بضعة كيلو مترات إلى أن أهله من بدو بني يُوس والحلفات لا يستعملون (أم) وهم يوافقون جميع القبائل البدوية التي تسكن شرقي جبال السراة وذلك لسيس بغريب ؛ فبتتبع استعمال (أم) في هذه المنطقة الجبلية نجد أنها تكاد تنحصر فسي شعاف الجبال المطلة على تهامة .

وأخيراً ، فإن الملحظ الأبرز على استعمال (أم) في هذه المنطقة الجبليسة أنه بدأ في طريقه إلى الانقراض ، ومن المرجح أنها ستختفي من هذه المنطقسة الجبلية نهائيًا بعد حوالي ربع قرن تقريبًا باختفاء جيل كبار السن والجيل السذي يليه ، كما يُرجَّح احتمال اختفائها من تهامة عسير بعد فترة قد تزيد عسن ذلسك

قليلاً. لكن المنطقة الوحيدة التي سوف تستمر فيها هذه اللهجة هي منطقة جازان وما جاورها من تهامة عسير لقرب هذه المنطقة من تهامة السيمن ، ولطغيسان استعمالها عند مختلف الفنات العُمرية ، مع الحرص العُرفي على استمرار النطق بها في الحديث الشفاهي .

ومن المسموعات في المنطقة الجبلية الوحيدة في جبال السراة التي تنطق بهذه اللهجة ما يلى :

- الرواى : عبد العزيز غرم الله سعد الختمى . (٢٠)
  - المتحدث : أحد كبار السن في القرية .

: « في أول يوم من ام (nim) عطلة سرحت بام (bim) غنم في ام (fim) بلاد، وشغلت إم (cim) ماطور ، وأسقيت إم (rim) زرع ، هَمَّاتي قعدت شـوية لين غَرباً (nim) شمس ، وطفيت إم (rim) ماطور ، هَمَّاتي صَفَرت لـم (lim) غنم لين راحن في ام (fim) مراح ».

أى : في أول يوم من العطلة سرحت بالغنم في البلاد ، وقمت بتشغيل مضخة الماء ، وسقيت الزرع ، ثم قعت قليلاً إلى غروب الشمس ، وأطفات مضخة الماء – ثم صفرت للغنم للتوجه إلى المراح .

ويلحظ في أثناء اتصال عملية النطق أن همزة (إم) تتحول إلى همزة وصل وهو ملحظ يشمل جميع المناطق السابقة التي تستعمل (أم) .

- المتحدث: طارق على محمد دخيل القرنى. (\*\*)
  - «جیت من ام (nim) مسید ».

أتيت من المسجد .

<sup>(</sup>٤٣) العمر ١٩ سنة ، السكن : قرية الغرسة في خثعم ، وهو طالب في كلية المعلمين في الباحة.

<sup>(</sup>٤٤) العمر ٢٣ سنة ، السكن : سراة بالقرن ، وهو طالب في كلية المعلمين في الباحة .

المتحدث: مفرّح مهدي القرني (٤٠).

: «شفت عربيو ضرب ام (im)) بنر اللي تشبك في ام (fim) بدار ». أي : رأيت رجلاً ضرب ولداً صغيراً يتسلق الجدار .

\* \* \*

## وفي النهاية نجد أن أهم نتائج البحث تتمثل في ما يلي :

أولاً: من الناحية التأصيلية للطمطمائية يتضح أنها لهجة كانت تنتشر في تهامة اليمن تحديداً ثم امتدت إلى تهامة جبال السروات حتى قربت من الطائف . والحديث الذي ترويه بعض كتب اللغة والنحو القديمة وتنسبه إلى النمر بن تولب العكلي وهو « ليس من امبر ام صيام في ام سقر» راويه في الحقيقة هو كعب بن عاصم الأشعري الذي تسكن قبيلته في تهامة اليمن ('أوذلك يؤكد اختصاص تهامة باستعمال (أم) ويزيد الأمر تأكيداً تتبع أطلس هذه اللهجة تأريخياً وتتبعها في الأطلس اللهجي الحالي لأدوات التعريف في جزيرة العرب .

وعدم تصوير لغة النقوش في الخط المسند لأداة التعريف (أم) ، ووجود (أن) في نهاية الكلمة كأداة للتعريف في تلك النقوش (٢٠) هي المسألة الغامضة

<sup>(</sup>٤٠) العمر ٢٣ سنة ، السكن : سراة بالقرن ، وهو طالب في كلية المعلمين في بيشة انتقل إلى كلنة الباحة . .

<sup>(</sup>٤٧) انظر :

<sup>.</sup> - كارل بروكلمان . فقه اللغات السامية ، ترجمة د . رمضان عبد التسواب ، (الرياض : جامعة الرياض ١٠٣ .

ألفرد بيستون . قواعد النقوش العربية الجنوبية "كتابات المسند" ، ترجمة رفعت هزيم،
 (الأردن : مؤسسة حمادة للخدمات الجامعية ، ١٩٩٥) ، ص ٥١ .

التي لم يتوصل فيها إلى تفسير عملي حتى الآن ؛ مما حدا ببعض الباحثين إلسى إنكار الحديث السابق المروي عن كعب بن عاصم الأشعري وما فيه من طمطانية.

ويمكن تفسير ذلك الأمر بأن استعمال (أم) كان لغة شفاهية في السيمن و وذلك لم تصوره لغة الكتابة الرسمية في نقوش المسند ، وذلك أمر معهود في بعض اللغات أو أن استعمال (أم) كان خاصًا بتهامة اليمن ، التي كانت بعيدة عن عواصم الدول الجنوبية وعن نفتها الرسمية ؛ اذلك لم يرد ذكر لـــ (أم) كــأداة تعريف في تلك النقوش ؛ وواقع انتشار الطمطانية في المناطق التهامية حتى الآن قد يدعم هذا الرأي الأخير كما أنه قد يؤكد بعض الحقائق اللغوية كبعد الـسبنيين ومن تفرع منهم من قبائل عن استعمال (أم) وهو ما يدعمه تتبع انتشار هـذه اللهجة قديمًا وحديثًا ، أما القبائل التي عاشت في شرقي السيمن ، وفـي جبـال السورات ونطقت بهذا الاستعمال ، فيبدو أنها قد تأثرت بمجاورتها بعض القبائل الريائية ، التي تستعملها . (١٨)

<sup>(</sup>٤٩) يقول الدكتور جواد على : « ومن الشائع بين الناس ، أن الرسول قـــال : ( لــيس ممبــر صديامم فم سفر) ... وعندي أن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة أو المكذوبــة ، وقـــد وضع ليكون شاهذا على (الطمطمانية) ... جاءوا به شاهذا على تكلــم الرســول بلــسان حمير، ولكن لسان حمير لم يكن يعرف الغير معروف بهذه الأداة من التعريف » .

جواد على . المقضل في تأريخ العرب قبل الإممالام ، (بيروت : بسدون دار ١٩٦٨) .
 الجزء الثامن ، ص ٥٧٦ .

وقد رد على الاتهام الموجه للحديث الدكتور عبد الغفار هلال بوجوب الرجـوع السى أدوات المحدثين لتقويم صححة الحديث ثم إطلاق الأحكام في هذا المجال ، وقـد أثبتـت صححة الحديث بإرجاعه إلى أكثر من مرجع . انظر :

عبد الغفار حامد هلال . اللهجات العربية نشأة وتطورًا ، (القاهرة : مطبعة الجبلاوي ،
 الطبعة الثانية ، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠م).

وبغض النظر عن الحديث فإن اختفاء أداة التعريف اليمنية (النون) في أخر الكلمة وظهور (أم) في أول الكلمة كأداة تعريف بحتاج إلى بحث تأريخي وأركوليجي ولغوي للوصــول-

ثانياً: كشف البحث كيفية جديدة للنطق بأم حيث تنطق (أب) ، وهو ما لم يشر إليه أي بحث سلبق دار حول هذه الظاهرة ، ويرجع السبب في ذلك إلى التماثل الصوتي بين الميم والباء ؛ إذ لا فرق بينهما إلا في رجوع الهواء مع الميم للخروج من الأنف ، إضافة لاشتراكهما في صفتي الجهر ، والذلاقة . ونص الزمخشري الذي أشار إليه البحث سابقاً (أن) وسمعه من الغلام السروي الحلوي المنشأ يشير إلى أن أهالي حلى بن يعقوب يبدلون الباء ميماً في لفيظ (كثب) ،

= إلى تفسير مقنع لاستعمال (أم) أداة للتعريف . وإضافة إلى التفسير المطروح في هـذا البحث من خلال تتبع انتشار (أم) قديمًا وحديثًا يمكن إضافة تفسير آخر من واقع ما ذكره الهمداني من أن بعض ملوك حمير وضع لغة اصطلاحية للتفاهم بها فيما بينه وبين أتباعه، وهي بقايا الغتمة في قبيلة حمير في عصره ، بن مازالت بقايا الغتمة في بعض الجبال إلى الآن كجبل حضور كما يشير محمد الأكوع .

انظر : الهمداني . الإكليل ، الجزء الثاني ، ص ١٩٣ .

فلربما كان أولنك الأتباع فى أغلبهم من تهامة وكان من ميزات تلك اللغة استعمال (أم) في البداية فجرت على الأنسنة وشاعت وعاشت . واستعمال نوع من اللغات التشغيرية لما تزل نقابه ماثلة حتى الآن وقد سمعته بنفسى من زملائي في جبل فيفا وتقوم لغة أهل فيفا على تغيير هيئات النطق والإبدال بين الأصوات واستعمال مصطلحات خاصة بالجبل ... الخ . وكيفما كان الأمر فيبدو أن استعمال (أم) استعمالاً شفاهياً تهامياً لم يجد طريقه في كتابسات النقف أن المستدية .

والعجيب أن استعمال (أم) لم يجد له مكاناً للنقاش في كتب المستسشرقين مسن علمساء الساميات كما ينقل عنهم غراتشيا غابوتثنان الذي لم يتحدث هو كذلك عن هذا الاستعمال أبدأ . انظر :

- غراتشيا غابوتشان . نظرية أدوات التعريف والتتكير وقضايا النحو العربي ، ترجمــة د.جعفر دك الباب ، (سوريا : وزارة التعليم العـــالى ، ١٤١ هـــــ / ١٩٨٠م) ، ص ص ٥٠٠ - ٩٠ .

(٤٩) انظر ص ٢٩٤ من هذا البحث .

فيقولون : (كثم) ، وحلي بن يعقوب موضع غير بعيد عن المناطق التهامية التي تم رصد نطق (أب) فيها . وذلك ربما يدل على حدوث تبادل صوتي بسين المسيم والباء في النطق استمر في هذه المواضع حتى العصر الحاضر .

ثالثاً: يمكن وضع أطلس لغوي لأدوات التعريف في اللهجات العربية المعاصرة في جزيرة العرب بناء على المعاصرة في جزيرة العرب بناء على المعاصرة في جزيرة العرب بناء على المعامة واليمن وجبال السراة مع ملاحظة أداة للتعريف، وتتبع مواضع نطقها في تهامة واليمن وجبال السراة مع ملاحظة كيفيات نطقها المختلفة (أم، أن، أب، إم).

ويضاف إلى هذا الأطلس بقية أشكال أدوات التعريف وهي (أل الشمسية والقمرية) واستعمال  $(\bar{I})$  مع المد ، كأداة تعريف في قبيلة زهران ويعض بنسي ملك المتأثرين بلهجة زهران ، وهم يستعملون مدة صغيرة فرارًا من تضعيف الصوت كما يحدث مع (أل) الشمسية فيقولون (آبيت ، آفمر ، آمدرسة) .

ولكنهم في قبيلة زهران لا يخصون حذف اللام بأداة التعريف ، بـل هـم يتخلصون منه حتى في وسط بعض الكلمات ؛ إذ ينطقون فعل الأمر والمـضارع (ألمح - يلمح) هكذا (أمح - يآمح) .

كما سُمعت لهجة قريبة من هذه اللهجة في اليمن في خولان صعدة وفسي بعض نواحي الحجرية من لواء تعز (٠٠)، ولكن لا يُعلم بالضبط كيفية نطق هذه اللهجة لأداة التعريف .

والصورة الثالثة لـ (أل) هي حذف همزة أل لتبقى اللام وحدها محركـة بالكسر ، وذلك في لهجة الإمارات (١٠) وفي لهجة القباتل السشرقية مسن عمسان فيقولون في : البدوي « نبدوي » ، وفي الشجرة « لِشيرة » ، ويظهر أن النطق

<sup>(</sup>٥٠) انظر شرف الدين ، دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥١) انظر : حماد ، الخصائص الصوئية في لهجة الإمارات العربية ، ٣٩ .

باللام وحدها يكون في الغالب بأسباب فنولوجية وتركيبية تتعلق بأوضاع نطق الكلمة المعرّفة ب (أل) وتسهيل الهمزة بحذفها أكثر من كونها نمطاً آخر للتعريف باللام وحدها .

#### ملحق

أطلس التهزيع الجغرافي لاستعمال رأمي (٢٠)

(١٥) لاتعد الخرائط في هذا البحث مرجعاً للحدود الدولية.

This maps in this research is not considered as reference for international boundaries.



أماكن توزع (أم) من خلال وصف القدماء



الحظ الوهمي الفاصل بين (أم ) ، وزأل) ويلحظ أنه يمتد على رؤوس الجبال باتجاه مستقيم ولايتوظل في المنطقة الجبلية إلا في منطقة واحدة في جبال السراة ، وفي منطقين في اليمن

### الخرائط الصوتية للنطن بــــ(أم)



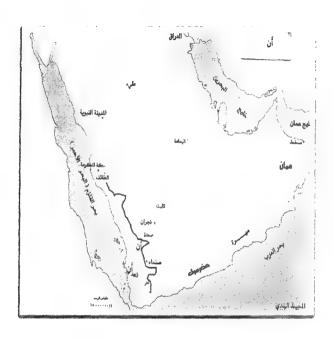

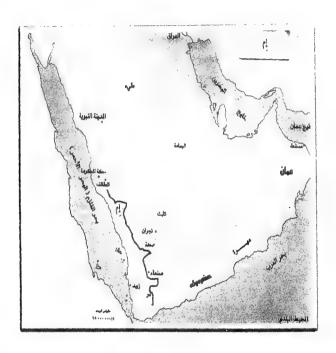





التوزيع الجغوالي لأدوات التعريف في اللهجات الشفهية المعاصرة في جزيرة العرب

#### ملخصص

يتناول هذا البحث بقايا الطمطمانية في اللهجات العربية الشفهية المعاصرة من خلال تتبع أماكن توزيعها . وقد مهد البحث بتحديد مواضع الطمطمانية كما نقلها قدماء اللغويين العرب . ثم اعتمد البحث على أكثر من مصدر لتتبع الأماكن التي لم تزل تستعمل أداة التعريف (أم) حتى الآن ، حيث تتنوع تلك المصادر ما بين "المراجع المكتوبة ، والسماع بواسطة الباحث من خلال الرحلة إلى مواضعها، ومن خلال الرواة اللغويين الموثوق فيهم .

ويمكن أن يُعدّ هذا البحث عملاً تمهيديا جزئيا من أطلس لهجسى ينبغسي إنجسازه للهجات الجزيرة العربية ، ولم يكتف البحث بنتبع مواضع الطمطمانية في اللهجات العربية المعاصرة فحسب ، بل سَجَّل بعض الملحوظات والتعليقات العلمية حسول لهجة الطمطمانية ، و أماكن توزيعها ، وما حدث فيها من تغيرات صوتية . كما حاول إثارة بعض المسائل حول أصل هذه اللهجة من خسلال معطيسات توزيعها المكاني.

#### **ABSTRACTE**

### "The distribution of Atumtumanyh in modern Arab dialects"

This research focus upon, the remains of Atumtumanyh in the modern oral Arab dialects, through following the geographical distribution.

The research introduced the exact locations of Atumtumanyh as the ancient Arab linguistical mentioned.

The research depended on more than one source, to situate the places . where the article "?am" still been used until now, mostly there were different resources, for this research like books; and actual listening by the writer himself through his journeys to the placementioned, and by narrators.

This research could be considered as an introductory work toward forming a dialectical Atlas for all Arabia dialects. The study didn't follow the remains of " Atumtumanyh " in modern Arab dialects . But, went further, by, recording some comments and linguistical explanation an the dialects, where it is situated . The sound changes . Also stating issues about the origin of this dialect, depending on geographical informations.

رقم الإيسداع ٦٨١٥



